وزارة الإرشاد القومي الهيئة العامة للاستعلامات كتب مترجمت من ( ١٩٥ )

مصر منذالسورة

نشر بمعرف تسبح بعد وقت بسبح بعد والتسكيونس برج والأدن وال

# 

يضم هذا الكتاب عددا من الدراسات الاقتصادية والسياسية والثقافيه التى تستهدف تحليل وتقييم التطورات والتغييرات السياسية والاجتماعية والفكرية التى طرأت على مصر منذ قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ .

وقد قام باعداد هذه الدراسات عدد من المتخصصين المصريين والغربيين ونوقشت هذه الدراسات في مؤتمر عقده مركز دراسات الشرق الاوسط في لندن في سبتمبر ١٩٦٦ وحضره ممثلون للجمهورية العربية المتحدة .

وقد قام مستر ب . ج فاتيكيوتس استاذ العلوم السياسية للشرقين الادنى والاوسط بمدرسة الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن باختيار اهم هذه الدراسات واعدها للنشر واصدرها في عام ١٩٦٨ .

وتعكس هذه الدراسات وجهات النظر المتباينة في تقييم المهد الثوري في مصر منذ أن تولى مقاليد الحكم .

### 

فى ابريل سنة ١٩٦٦ أنشأت مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية خمسة مراكز للدراسات الجغرافية ، أحدها هو مركز دراسات الشرق الأوسط ، وهذا المركز يشجع ويعاون الدراسة شبه التعليمية للشرقين الأدنى والأوسط ، وتحقيقا لهذا الغرض ، فانه ينظم ويقيم من حين لآخر حلقات بحث ومؤتمرات لدراسة هذه المنطقة الجغرافية ، وفى هذا ما يتفق تماما مع تقاليد ونشاط المدرسة منذ انشائها فى سنة

وفى سبتمبر سنة ١٩٦٦ عقد المركز فى مقر المدرسة مؤتمر أعمال صغير لدراسة مشاكل مصر الاقتصادية والسياسية والثقافية منذ سنة ١٩٥٧ ، وكان قد سبقه مؤتمر أكبر عقد فى المدرسة فى ابريل سنة ١٩٦٥ تحت اشراف شعبة التاريخ لدراسة التغييرات الاجتماعية والسياسية فى مصر الحديثة منذ القرن الثامن عشر ، وقامت مطبعة جامعة اكسفورد بنشر الأبحاث التى قدمت الى هذا المؤتمر «أ» •

وهذا المجلد يتضمن معظم الأبحاث التى قدمت الى مؤتمر سبتمبر سنة ١٩٦٦ وكذلك الأبحاث اللاحقة التى قدمها الدارسون الذين حضروا هذه الاجتماعات • وقد وفد الذين اشتركوا فى هذا المؤتمر من المملكة المتحدة والجمهورية العربية المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية • وكانت الأبحاث عميقة تعكس وجهات النظر المتباينة لتقييم العهد الثورى فى مصر منذ تسلمه مقاليد السلطة فى يولية سنة ١٩٥٢ •

وفى المؤتمر أثيرت وتبودلت الآراء الحامية وثار الاهتمام الكبير مناقشة التطورات الثقافية والفكرية في مصر المعاصرة •

<sup>(</sup>۱) الناشر ب.م. هولت ) التغيير السياسي والاجتماعي في مصر الحديثة لندن ١٩٦٨ .

ولم يكن الهدف من هذه المناقشات هو أساساً تقييم نجاح أو فشل الحكم العسكرى منذ تولى السلطة في مصر في ٢٣ يولية سنة المماثل الماثل الماثل المائل المالوفة التي تنصل باهتمامات دارسي التطورات الاقتصادية والسياسية و والضباط الأحرار المصريين باعتبارهم قادة عهد ثوري وطني بسرعان ما كرسوا أنفسهم لتحقيق الأهداف التي ترتبط عادة بالتجديد والاصلاح ، ومثال ذلك التنمية الاقتصادية السريعة القائمة على التخطيط والتصنيع بمعرفة الدولة ، وكذلك التعبئة السياسية للمجتمع في دولة تحكمها القوانين الوطنية ، وأيضا التنظيمات الاشتراكية لمساندة الخطط الوطنية المتكاملة .

ويبدو أن واضعى الأبحاث الاقتصادية يتفقون على أن هناك استمراراً فى النظام الاقتصادى المصرى فيما بين المدة السابقة لسنة ١٩٥٢ والمدة اللاحقة لها • ويبدو أنهم يؤكدون على عدم وجود دوافع أيديولوجية للسياسات الجذرية ، كتأميم الاقتصاد واشتراكيته، ويخلصون من هذا الى أن الخطط الخمسية الوطنية وحدها لن تسفر عن الزيادة المنشودة \_ أو المستهدفة بالخطط والمشاريع فى الدخل القومى •

أما البحثان اللذان تناولا التطورات السياسية فانهما يتعارضان الى حد مثير فى تناول الأحداث وتفسيرها • ورغم ان كلا الكاتبين يتفقان اتفاقا أساسيا حول طبيعة الحكم فى مصر فى المدة السابقة لسنة ١٩٥٢، الا أن أحدهما (وهو مستر رودينسون) يركز على عنصر الضرورة الماثل فى ذلك التطور الذى يطلق عليه أسم النظام السياسى المنطقى لحكم «ناصر» • وهو يهتم أكثسر ما يهتم بمظاهر الالتسزام الأيديولوجي للنخبة الحاكمة من الضباط الأحرار • وهو الالتزام الذى يوجد المستلزمات الاجتماعية الاقتصادية لنظام سياسى المشراكي • وهو يرى أنه وان يكن الشكل الدستورى الواسع السياسات قد اختفى الا أن قدراً كبيراً من النشاط السياسي لا يزال باقياً على رأس البناء السياسي للدولة •

وعلى العكس من ذلك ، فان البروفيسور كير يتناول سياسة مصر الخارجية منذ سنة ١٩٥٢ باقامة حد فاصل بين السياسة التى قررتها الأيديولوجية الثورية والسياسة التى تمليها المصالح الوطنية التقليدية للدولة ، وهو يحاول فى بحثه أن يثبت بالتجربة العملية الرأى القائل بأن سياسة مصر الخارجية منذ سنة ١٩٥٢ انما استمرت تتشكل على أساس المصالح الوطنية للدولة ، مقرراً أن الأيديولوجية الثورية انما قامت بدور تبريرى لا بدور منشى وخلاق ، وقد لقيت رسالته معارضة شديدة من المشتركين فى المؤتمر ، نظراً لأنها أثارت تلقائيا ( ولو ضمنا على الأقل ) التساؤل عن مدى قوة الحجج والأسانيد الخاصة باتجاهات السياسة الخارجية المصرية الى الحياد الايجابى ، وعدم الانجياز ، والقومية العربية ، والأساس الثورى للوحدة العربية التى يبشر بها قادة الثورة ، وقد ظهرت هذه المعارضة بشكل جلى فى رد يبشر بها قادة الثورة ، وقد ظهرت هذه المعارضة بشكل جلى فى رد خالد محيى الدين على بحث البروفيسور كير ،

والموضوع الذى أهمل كثيرا فى دراسة المجتمع المصرى هو المخاص بالثقافة والأدب والفنون و ويرجع هذا الاهمال من ناحية الى عائق اللغة ، ومن ناحية أخرى الى التطور الحديث النسبى فى هذه الصور من الحياة الوطنية المصرية و والدكتور لويس عوض وهو نفسه أحد المساهمين القياديين فى ميادين النقد الثقافى والأدبى ويقدم هنا دراسة للتطورات الثقافية والفكرية فى البلاد ، والطريقة التى تعكس بها هذه التطورات تاريخ الحركة الوطنية فى مصر وخصائصها الأساسية منذ نهاية القرن الثامن عشر و وان تشبثه بالطبيعة العلمانية المستقرة للمجتمع المصرى والاتجاه المصرى الى تناول الحياة ومشاكلها بأسلوب علمانى وهذا التثبث سوف يثير بلا شك نقاشا بين الدارسين المصرى و

وبالمثل فان مستر ديفيد كوان كشف التقدم الأصيل فى انتاج الأدب المصرى ، وخاصة الرواية والقصة القصيرة والمسرح .

وهنا ، نجد مرة أخرى أن انهماك الدارسين الأجانب لمصر فى دراسة النواحى الاقتصادية والسياسية للتاريخ العديث للبلاد ، بالاضسافة

الى عقبة اللغة ـ قد ألهاهم عن أن يفطنوا الى انتاجها الأدبى الوفير، الذى تهيأ له خلال جيل واحد أن يرسى نهضة أدبية متعددة الجوانب.

وأخيرا يزودنا الدكتـــور ديريك هوبوود ببحث عن الـكتب والمخطوطات ناقش فيه وشرح بصفة أساسية الدراسات عن مصر منذ سنة ١٩٥٢ باللغة الانجليزية •

والمركز مدين بالفضل لجميع المشتركين الذين ساهموا في المؤتمر بأبحاثهم كما أنه مدين بالشكر للبروفيسور كوهم فيليب ، مدير المدرسة ، عن مساهمته الكريمة من اعتمادات البحث بالمدرسة لتمويل المؤتمر ، كما نشكر لمستر م جيتهاوس السكرتير المساعد للمدرسة تنظيمه الاداري للمؤتمر ، ونعترف أيضا للمدرسة بالاعانة المالية التي قدمتها لنشر هذا الكتاب ، وبصفتي ناشر هذا المجلد أراني بصفة خاصة مدينا بالشكر لزميلي الدكتور باتريك اوبريان على ما قدم من مساعدة في التخطيط للمؤتمر ، وكذلك تعاونه في اعداد الأبحاث الاقتصادية الواردة في هذا الكتاب للنشر ، وأشكر أيضا مس ب ، فليمنج بمكتب المراكز الجغرافية على تقديمها المساعدة الكتابية اللازمة ،

وانا لنأمل ان يكشف هذا الكتاب لدارسي مصر الحديثة عن التغييرات الكبيرة والمتشابكة التي وقعت في هذه البلاد ، وكذلك المشاكل الضخمة التي تواجه حكامها ومواطنيها على السواء .

اكتوبر سنة ١٩٦٧ ب٠ج٠ فاتيكيوتس

# كلمة عن الشستركين

جلال أمين ــ الأستاذ المساعد للاقتصاد بجامعة عين شمس بالقاهرة وهو مؤلف كتاب « الطعام والتنمية الاقتصادية مع الاشارة بوجه خاص الى مصر » ــ لندن ١٩٦٥ .

لويس عوض - المستشار الثقافي لصحيفة الأهرام اليومية بالقاهرة - تلقى تعليمه في مصر وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية • وقد وضع عدة مؤلفات باللغة العربية عن النقد الأدبى وتاريخ الأدب والتعليم الأدبى والمجتمع الأدبى ، من بينها كتاب « الجامعة والمجتمع الجديد » - نشر بالقاهرة سنة ١٩٦٣ ، وكتاب « المؤثرات الأجنبية في الأدب العربى الحديث » - جزءان - القاهرة في سنة ١٩٥٩ •

ديفيد كوان ــ المحاضر العربى الأول فى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية فى لندن • وهو مؤلف كتاب « مدخل الى الأدب العربى الحديث » ــ لندن سنة ١٩٥٨ وسنة ١٩٦٤ •

السيد/ رياض الغنيمي ــ رئيس شــعبة التوطن والتملك بادارة الخدمات والمؤسسات الريفية بالشئون الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة بروما ٠

بينت هانسن \_ استاذ الاقتصاد فى جامعة كاليفورنيا ، فى بركلى وقد عمل عدة أعوام فى معهد التخطيط فى القاهرة ، وبعد ذلك بوقت وجيز انتقل الى المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية فى باريس ، وقد اشترك فى تأليف كتاب « التنمية والسياسة الاقتصادية فى الجمهورية العربية المتحدة » \_ نشر فى امستردام سنة ١٩٦٥ .

ديريك هوبوود ــ عضو كلية ســانت انطونى باكسفورد ، وهو احد موظفى مركز الشرق الأوسط هناك ، ويتولى أعمال المكتبة .

مالكولم كير \_ استاذ العلوم السياسية فى جامعة كاليفورنيا فى لوس انجيلوس وقد ألف عدة كتب من بينها « الاصلاح الاسلامى » \_ لندن ١٩٦٦ ، وكتاب « الحرب الباردة العربية » \_ لندن ١٩٦٥ . والطبعة الثانية ١٩٦٧ .

خالد محيى الدين \_ كان عضواً فى اللجنة التنفيذية للضباط الأحرار من سنة ١٩٥٢ الى ١٩٥٤ ، وعمل فترة من الوقت رئيسا لتحرير صحيفة المساء فى القاهرة ومديراً لصحيفة الأخبار • وكان أيضا سكرتيراً لمجلس السلام فى القاهرة •

أوره اوين ــ زميل فى كليـة سـانت انطونى ، وموظف بمركز الشرق الأوسط .

ماكسيم رودينسون مدير الأبحاث فى المدرسة العملية للدراسات العليا ( بالسوربون ) ، ومؤلف كتاب « الرأسمالية والاسلام » ما باريس ١٩٦٦ وغيره من المؤلفات •

الناشر ـ استاذ العلوم السياسية وخاصة ما يتصل بالشرقين الأدنى والأوسط فى جامعة لندن ، ورئيس مجلس ادارة مركز دراسات الشرق الأوسط بمدرسة الدراسات الشرقية والافريقية ، وهو مؤلف كتاب « الجيش المصرى فى السياسة » بلومينجيتون ، سنة ١٩٦١ ـ وكتاب « السياسة والعسكرية فى الأردن » ، لندن سنة ١٩٦٧ ـ وكتاب « تاريخ مصر الحديثة » ، لندن ١٩٦٩ ،

الجــزء الاول الاقتصــاد

# التخطيط والتنهية الاقتصادية

فى الجمهورية العربية المتحدة « مصر » من سنة ١٩٦٠ الى سنة ١٩٦٥ (١) بقلم

بينت هانسن ـ

### ١ \_ ملاحظات تمهيدية

يركز هذا البحث على الخطة الخمسية الأولى « الشاملة » للجمهورية العربية المتحدة (مصر) • وهذه الخطة تغطى الميزانيات السنوية لخمسة أعوام (أول يولية الى ٣٠ يونية) من سنة ١٩٦٠/ ١٩٦٠ الى سنة ١٩٦٠/ ١٩٦٥ مع اتخاذ عام ١٩٦٥/ ١٩٦٠ كسنة الأساس • وقد انتهت الخطة الخمسية الأولى اليوم ، فمن المتيسر مناقشتها وتقييمها على ضوء تتائجها ومنجزاتها •

والخطة « الشاملة الأصلية (٢) » كانت فى الواقع خطة عشرية تغطى المدة من ١٩٦١/١٩٦٠ الى ١٩٧٠/١٩٦٩ ، ويمكن الحصول على بعض أرقام الخطة عن السنوات ١٩٦١/١٩٦٥ الى ١٩٦١/١٩٦٩ من هذا المصدر .

ولما كنا الآن قد أشرفنا على نهاية السنة الشانية من مدة الخطة الخمسية الثانية فانه يبدو منطقيا ان نحاول ان نمد تقييمنا الى السنة الحاليه و ولكن تعترضنا عقبة صغيرة ونحن نفعل هذا لأن الاحصائية اللازمة عن عائد سنة ١٩٦٧/١٩٦٥ وسنة ١٩٦٧/١٩٦٦ لم تذع حتى الآن ، ولهذا سيكون من العسير جدا أن نعالج أهداف الخطة الخمسية الثانية ومقاصدها الدقيقة و

<sup>(</sup>۱) اننى بعدفة خاصة ممتن للدكتور نزبه ضيف وزير الغزانة والدكتور م.م الامام مدير معهد التغطيط القومى - وكلاهما من القاهرة - عن المهلومات والمناقشات . وهما طبعا في مسئولين عن اى من وجهات النظر الواردة في هذا البحث . وقد عاونتنى زوجتى - سعاد ابراهيم رفعت - في ترجمة بعض العمادر التي استخدمتها . (۱) الاطار العام للخطة الغمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من يولية .١٩٦٠ الى يونية ١٩٦٥ للجنة التغطيط القومي لسنة .١٩٦١ - واصل العربي وكذلك الترجمة الفرنسية ، يتضمنان مزيدا من التغميلات والتعليقات اكثر من النص الانجليزي .

ان الخطة « الشاملة » لسنة ١٩٦٠ كانت ( لأسباب واضحة ) مبهمة عن عمد فيما يتعلق بالأهداف التفصيلية الخاصة بالخطة الخمسية الثانية • وفضلا عن هذا فان مدة الخطة الخمسية الأولى انتهت بما يختلف الى حد ما عن التنبؤات الأصلية للخطة « الشاملة » • وهكذا، فانه لما كان أساس مدة الخطة الخمسية الثانية قد اختلف أيضا عن التوقعات الأصلية ، فقد دعت الحال أيضا إلى أجراء تغير في خطط هذه المدة • ومع ذلك فانه لم تعرض خطة جديدة أو معدلة عن المدة من ١٩٦٦/١٩٦٥ الى ١٩٧٠/١٩٦٩ ، والحقيقة الواقعة هي أن البلاد في الوقت الحاضر قطعت عامين من مدة الخطة الخمسية الثانية بغير أن تتوافر لها خطة ٠

ان الحاجة الى المراجعة والايضاح التفصيلي للخطوط المبهمة الخاصة من ١٩٦٦/١٩٦٥ الى ١٩٧٠/١٩٦٩ والمبينة في الخطة « الشاملة » لسنة ١٩٦٠ \_ هذه الحاجة كانت أمراً مسلما به لدى الحكومة ، ففي مستهل سنة ١٩٦٤ كانت هناك خطة خمسية ثانية جديدة تحت التحضير في مكتب نائب الرئيس آنذاك عبد اللطيف النغدادي • وببدو أن هذا العمل قد توقف عندما اقيل السيد النفدادي ، ومصير هذا العمل مجهول لدى ، وقبل أن تنقضي مدة الخطة الخمسية الأولى بوقت قصير اذيع أن مدة الخطة الخطة التالية ستغطى سبع ســـنوات (١) ، وانه ســتعرض على المجلس (٢) خطة جديدة قبل ان تبدأ مدة الخطة الشانية • ومع ذلك فان هذا لم يتحقق (٣) ٠

وفى اجتماع للحكومة عقد فى نوفمبر سنة ١٩٦٥ ورأسه السيد/ زكريا محيى الدين نوقشت مشكلة الخطة الخمسية الثانية ، وطلب الى وزارة التخطيط ( التي لم تكن حتى ذلك الحين قد حاولت أن تضع الخطة الخمسية الشانية ) ان تتقدم بخطة عن مدة السنوات

<sup>(</sup>۱) وعلى سبيل التكهن كان ذلك لكى تتضمن مدة الخطة الثانية جميع العمل النهائي المجارى وجميع الغوالد الناتجة من السد العالى بأم وان .
(۲) مجلس الامة هو الجمعية الوطنية ـ الناشر .
(۳) خلال شتاء وربيع سنة ١٩٦٥ نشرت مسحف القاهرة في ذلك الحين موافقة حكومة على صبرى على اعتمادات الانفاق في الخطة الشانية الخاصة بالمسديد من الدارات مديد ان هذه الاعتمادات كانت قد أمدت بدو فق الناسة الخاصة بالمسديد من الدارات مديد ان هذه الاعتمادات كانت قد أمدت بدو فق الناسة الخاصة المديد من الدارات مديد ان هذه الاعتمادات كانت الناسة المديد من المديد المدين الوزّارات . ويبدّد أن هذه الاعتمادات كانت قد أعدت بمعرفة السلطات المختصة نفسها.

الخمس من ١٩٦٦/١٩٦٥ الى ١٩٦٩/١٩٦٩ ، ويبدو ان مثل هــذه الخطة كانت قد قدمت فعلا فى وقت ما خلال النصف الأول من سنة ١٩٦٦ الى السيد/ محيى الدين ، الذى يقال انه أعادها الى الوزارة سحجة انها كانت عملا بالغ السطحية .

وفى نهاية ديسمبر سنة ١٩٦٦ كان الموقف هو أن اقتصاديات البلاد كانت تدار على أساس نوع منخطة ثلاثية مؤقتة ( لاتنضمن فى الواقع سيئا اكثر من المشروعات الاستثمارية الجارية فعلا أو التى فى دور التحضير) وترتب عليها ارجاء خطة « شاملة » جديدة •

وأنا شخصيا لا أظن أن الافتقار الى خطة « شاملة » هو بالضرورة مأخذ على سياسات التنمية ، فان ما يهم هو وضع قائمة بمشروعات استثمارات جيدة ، ثم استغلالها تبعا لذلك ، وهذا ما يمكن تنفيذه دون خطة « شاملة » ، ان توازن العرض والطلب فى الاقتصاد يمكن أن يعالج بالتنابع بسياسات مالية ونقدية قصيرة الأمد تتمشى مع ما ينتظر الحصول عليه من قروض أجنبية (١) ،

والواقع ان هذا هو ما حدث خلال مدة الخطة الخمسية الأولى: فان الخطة « الشاملة » لسنة ١٩٦٠ لم تلعب مطلقا دورا حاسما فى تشكيل السياسات الفعلية (٢) • ومع ذلك فانه لكى نقارن الخطط والنتائج فانه يجب أن تكون لدينا خطة شاملة ، وهذه الخطة غير متاحة لنا الا عن المدة من ١٩٦٥/١٩٥٤ الى ١٩٦٥/١٩٦٤ •

ولهذه الأسباب جميعا سوف يقتصر بحثناً على مدة الخطة الخمسية الأولى وهذا هو موضوع المبحث رقم ٢ الى رقم ٥ أما بالنسبة الى مدة الخطة الخمسية الثانية (أى السنوات ١٩٦٥ الى ١٩٧٠) فقد اضفت تعليقات قليلة على احتمالات تنفيذ الهدف الأصلى الاجمالى (وهو مضاعفة الدخل القومى الاجمالى الحقيقى فى عشر سنوات من ١٩٧٠ الى ١٩٧٠) ٠

<sup>(</sup>۱) لقد عالجت هذه النقطة بالتفصيل في محاضرتي في روتردام سنة ١٩٦٦ - انظر التخطيط الطويل والقصير الامد في البلاد النامية - اسمستردام سنة ١٩٦٧ . (۲) لعرض ودراسة منهاج واهداف الخطة الخمسية الاولى انظر ب. هانسن و ج.ا. مرزوق - سياسة التنمية والاقتصاد في الجمهورية العربية المتحدة ( مصر ) اسمستردام سنة ١٩٦٥ - اللحصل العاشر والحادي عشر ، وازيد من المعلومات والدراسة انظر ايضا ب.ك. اوبريان - الثورة في النظام الاقتصادي المصرى ( لندن سنة ١٩٦٦ ) وبصفة خاصة الفصول الخامس والثامن والسابع والتاسع .

# ٢ - التنمية الفعلية

. .

# من سنة ٥٩/٦٤ الى ٢٥/٦٤

أول ما يجب علينا هو أن نبحث عما حدث فعلا خلال السنوات الخمس للخطة الأولى • ورغم أن البيانات الرسمية للدخل القومى عن المدة كلها قد نشرت الا أن • الأمر ليس هينا • فان تقديرات الحساب القومى والدخل القومى لوزارة التخطيط كانت دائما غير كاملة وذات تعريفات غير مرضية الى حد ما ، وخاصة فيما يتعلق بتقديرات الأمعار الثابتة •

ولا يسعنى أن أزعم اننى حللت المشاكل تحليلا كاملا ، ولكننى أعتقد عن يقين أن كلا من تقديرى الأسعار الثابتة والجارية للدخل القومى \_ أو بعبارة أدق اجمالى الانتاج الأهلى والذى سنورده فيما بعد \_ دقيق عا يكفى • لتزويدنا بالخطوط العريضة للتنمية • وما قيل في مناسبات أخرى عن طبيعة تقديرات وزارة التخطيط والانحرافات التى تشوبها انما ينطبق في هذا الصدد أيضا (١) •

ويبين الجدول رقم (١) التقديرات الرسمية المنشورة (١) عن اجمالي الانتاج الأهلى بالأسعار الثابتة لسنة ١٩٦٠/١٩٥٩ عن السنوات من ١٩٦٠/١٩٥٥ الى ١٩٦٥/١٩٦٤ ( مع الاقتصاد على تسعة قطاعات ) •

وبالاضافة الى نقط الضعف والانحرافات الأخرى ـ والتى لن تتعرض لها هنا على أية حال ـ فان هناك سببين يجعلان تقدير اجمالى

<sup>(</sup>۱) انظر د. ميد ، ب. هانسن سائدخل القومى للجمهورية العربية المتحدة (مصر) من سنة ١٩٣٩//١٩٣٨ الى سنة ١٩٦١/١٩٦٠ ساق طبعة فيليس دين ، س. جولدبيرج سائل السلسلة رقم ١١ لسنة ١٩٦٥ .. لدراسات الدخل والثروة ».

 <sup>(</sup>۲) انظر المؤشرات الاحصائية للجمهورية العربية المتحدة عن السنوات ١٩٥٧ - ١٩٦٥ - ١٩٦٥ - ١٤٦٥ مي ١٤ رياسة الجمهورية - الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء - القاهرة ١٩٦٦ مي ١٤ باللغة العربية .

الانتاج الأهلى « بالأسعار الشابتة » أمرا لا يمكن قبوله الا مع التحفظ • أولهما \_ كما أشير اليه فى النشرة التى استقى منها الجدول \_ هو ان قطاع « الانشاءات » قدر بالأسعار الجارية (١) ، وهذا القطاع هو على الأرجح القطاع الذى اشتد ازدهاره خلل الفترة محل البحث، والذى عرف بأنه حظى بأكبر زيادة فى الأجور والاسعار، مما يدعو الى اتخاذ اجراء ما فى هذا الصدد • والسبب الشانى أن قطاع « الخدمات الأخرى » ( الكبيرة والهامة ) ليس مبنيا فيما يبدو على الأسعار الثابتة • وهذا يتضح بجلاء من المقارنة بأرقام العمالة التالية من نفس المصادر (٢) •

<sup>(</sup>۱) كان معروفا لبعض الوقت ان تقسديرات وزارة التخطيط للقيمة الفسسافة في الانشاءات كانت بالاسعار الجارية ، ولكن كانت هذه اول مرة يداع فيها الامر بعسفة رسمية .

<sup>(</sup>٢) المؤشرات الاحصالية للجمهورية العربية المتحدة ص ٢٥٠.

جدول رقم (١) اجمالي الاتتاج الأهلى بالأسعار الثابتة لسنة ١٩٥٨/١٩٠٨ ( بملايين الجنيهات )

| l                                               |          |              |                                          |          |        |       |                                   |
|-------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------------------------------|
| (يما فيها الحكومة )<br>احمالي اللخل الأهلمي ٢٥٥ | ۲ره۱۲۸ و | امرسهما      | 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ١٥٣٦٧    | 1779,7 | 77771 | 75/                               |
| الغدمات الأخرى وره٢٦                            |          | 40.00        | ۲۸۳٫۲                                    | 41471    | 402).  | ۲۸۷۶  | 10,4                              |
| المرافق العامة                                  |          | ۲.           | <u>خ</u>                                 | *ر٧      | ۲,     | ٧٧    | イ・ノヤ                              |
| الاسكان دريه                                    |          | <b>*</b> *** | <b>17.</b> A                             | <b>%</b> | ۷۸۷    | ار• ۸ | ٧٧                                |
| التجارة والمالية                                |          | اره۱۱        | 101,7                                    | 108,0    | 124,74 | 101,9 | 1474                              |
| والتخزين                                        |          | 7-7-1        | 1170                                     | 1277     | 128.0  | 1077  | 10.1                              |
|                                                 |          | 1633         | 4404                                     | ٥ر٣٨     | م م    | 4774  | 47.4                              |
| -                                               |          | 7671         | 17.74                                    | ٤٠٨١     | ١٠٨    | 3622  | 15/21                             |
|                                                 |          |              | 400                                      | 4707     | 4001   | 4400. | ۲۰۰۵                              |
| الزراعة وهو                                     |          |              | 74.                                      | 3773     | ٤٥٢,٩  | ٠٠٨٠) | ٨ر٧١                              |
| القطاع ٢٠/٥٩                                    |          | 11/10        | 11/11                                    | 14/18    | 15/14  | 10/12 | اجمالي الزيادة<br>بالنسبة المتوية |
|                                                 |          |              |                                          |          |        |       |                                   |

(×) بالاسعار العارية •

جدول رقم ( ۲ ) تطور العمالة من سنة ۹۵ /۰۲ الى سنة ۱۴/۵۶ ( بألوف الإشخاص )

| اجمالي الزيادة<br>بالنسبة المثوية | 31/01 | 71/31   | 74/41  | 11/11   | •1/16  | 1./04     | । हिंदी व                  |
|-----------------------------------|-------|---------|--------|---------|--------|-----------|----------------------------|
| 17,0                              | ****  | ويهاله  | ٠٠٢٨٢٦ | 1 2     | 2001   | #7£0,0    | الزراعة                    |
| 154                               | 44074 | ٧٨٩٧    | ٨٢٥٦٨  | ***     | اره۱۱  | 1.1.1     | المناعة                    |
| 7001                              | ٠,٨/  | 14,54   | 17,5   | 1001    | -1-5.  | 11.5      | المعرباء                   |
| 1,1,1                             | 76037 | 72.37   | 7017   | 47147   | 111.   | 140,0     | الانشاءات                  |
| 44,                               | 4447  | TOAJE   | 727.7  | 7747    | 401701 | 7147      | النقل *** الخ              |
| 15,34                             | 749,5 | Y.Y.    | 7.7.7  | 14.14   | 11100  | 4071      | التجارة والمالية           |
| よくしず                              | 11.   | ٥ر٨١    | 121    | 14,     | -5-    | -5-       | الإركان                    |
| 70.7                              | 70.7  | 44,0    | ۲۸۶۷   | 1547    | 7637   | 707       | المرافق العامة             |
|                                   |       |         |        |         |        |           | الخدمات الأخرى             |
| ٥٢٢                               | 14.10 | 1722,09 | 1146.  | 117257  | 11011  | 4) AUTY-1 | ( بما فيها عمالة الحكومة ) |
| 1577                              | vrrr, | ٠٠٥٧٠٨  | ኢላኒሊ   | 1,101,1 | 101101 | ****      | الجبوع                     |
| 10,0                              | 19207 | 1410.   | YVVV   | 11/11   | 4144   | 01101     | جبلة عدد السكان            |

ان صورة تطور العمالة لا تكتمل بغير الاحصائيات الخاصة بالانخفاض فى عدد ساعات العمل الأسبوعية ، فقد صدر قرار فى سنة ١٩٦١ انقص ساعات العمل الأسبوعية المعتادة الى ٤٢ ساعة ، ولكن ليس من الواضح تماما من أى ٠٠ تاريخ والى أى مدى طبق هذا القانون فعلا ٠

واحصائية الأجور وساعات العمل تبين التطور التالى (١) فى المنشآت التي يعمل فيها عشرة عمال أو أكثر ( بما فيها الانشاءات والتجارة ) •

جدول رقم (٣) ساعات العمل فى الأسبوع فى المنشآت التى يعمل فيها عشرة عمال فأكثر

| 1970                                              | 1978 | 1974 | 1477 | 1971 | 1970 | 1909 | السنو أت               |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
| غيرمتوافر                                         | ٤٤   | ٤٥   | ٤٧   | ŧ٨   | ٤٩   | 0+   | ساعات العمل في الأسبوع |
| غیرمتوافر<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |      | ٩٠   | ٩٤   | 44   | ٩٨   | ١٠٠  | الرفم القياسي          |

ويبدو أن الانخفاض الرئيسي في ساعات العمل قد حدث فيما بين سنتي ٢١٣١ ، ١٩٦٣ وان كانت الأرقام الكاملة قد تتضمن هبوطا حادا نسبيا من سنة ١٩٦١ الى سنة ١٩٦٢ ٠

ولكي نصل الى تقدير لقطاع الانشاءات بالسعر الشابت اقترح الآن ان نسب الرقم القياسي لاجمالي ساعات العمل في الانشاءات الى رقم القيمة المضافة لسنة ١٩٦٠/١٩٥٩ وهو ١٧٧٤ مليون جنيه وللوصول الى الرقم القياسي لاجمالي ساعات العمل في الانشاءات سنفرض أن الرقم القياسي لساعات الأسبوع الواردة في الجدول رقم (٣) تنطبق أيضا على الانشاءات ، وأن الرقم القياسي للسنوات من

<sup>(</sup>١) المؤشرات الإحصائية للجمهورية العربية المتحدة ص ٢٩ ٥٠

۱۹۹۰/۱۹۰۹ الى ۱۹۲۰/۱۹۰۶ مماثل للرقم القياسى لسنة ١٩٥٩ الى منة ١٩٦٤ ، وضرب الرقم القياسى لسناعات الأسبوع فى الرقم القياسى لعدد الأسخاص العاملين فى الانشاءات طبقا للجدول رقم القياسى لاجمالى ساعات العمل فى الانشاءات وبذلك يصبح الرقم القياسى هو ١٠٠ – ١٩٧٨ – ١٣٦٥ – ١٦٠٢ بر١٦٠ المضافة وهى ١٦٤١ ، وإذا ما نسبنا هذا الرقم القياسى الى القيمة المضافة وهى ١٧٧٤ مليون جنيه طبقا للجدول رقم (١) فاننا نحصل على سلسلة من القيم المضافة فى الانشاءات بالأسعار الشابتة لسنة ما المينة فى الجدول رقم (٤) ، وهذه الطريقة (التى التعمل بكثرة لتقدير تغيرات القيمة المضافة فى الانشاءات ) تميل الى الانحراف وعدم الدقة طالما ان تغيرات الانتاجية لا تؤخذ فى الحسبان،

ان المقارنة ين الجدول رقم (١) والجدول رقم (٢) تبين انه بينما أن ١٠٠ القيمة المضافة بالأسعار الثابتة في قطاع « الخدمات الأخرى » كان ينبغي أن تزداد ١٠٠ بنسبة ٤٤٪ من سنة ١٩٦٠/١٩٥٩ الى سنة ١٩٦٥/١٩٦٤ فان العمالة زادت بنسبة ٥٢٣٪ فقط والخدمات الأخرى تشمل القطاع الحكومي العام (مع استبعاد المشروعات العامة) والمخدمات المهنية والمحلية وخدمات أخرى معينة، ويتحكم فيها القطاع الحكومي العام الذي استخدم ١٩٦٠٠ مويندة شخص (١) في سنة ١٩٦٠، والأرجح ان هذا القطاع يتميز بزيادة نسبية في الطوائف الأدني أجرا ، ولهذا فان الرقم القياسي البسيط للعمالة يميل بكل تأكيد الى المبالغة في زيادة القيمة المضافة بالاسعار الثابتة (أي الأجور) ولذلك فانه لا يمكن التسليم بالزيادة المقدرة بنسبة ٤٤٪ والمبينة في الجدول رفم (١) ٠ وقاعدته الأساسية هي التقديرات بالأسعار الجارية (أي الأجور) خلال نفس المدة (٢) ٠

<sup>(</sup>۱) انظر دونالدمید ـ النمو والتغیرات الترکیبیة فی الاقتصاد المصری ـ هوبوود ـ الجزء الثانی ـ ۱۹۲۷ ـ ص ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٢) المؤشرات الاحصائية للجمهورية العربية المتحدة ص ٢٧ .

# الىجدول رقم ( ، )

التقديرات المصوبة لاجمالي الانتساج الأهلى بالأسسار الشابتة لسنة ١٩٦٥/١٩٥٩ في قطاع الإنشاءات والخدمات الأخرى ( بملايين الجنيهات )

| ٥٢٧٧                                                      | 1631          | اجمالی الزیادة ۱۵/۱۲ ۲۰/۲۲ ۲۲/۲۲ ۱۶/۱۵۰ بالنسبه ۱۵/۱۶ ۱۶/۲۲ ۲۰/۱۹۰۹ بالنسبه المثورة |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7077                                                      | عربه ارعا     | 31/01                                                                               |
| عرسهم مره٠٠ ٢ رو٢٠٤                                       | ¥7.4          | 75/74                                                                               |
| 1970 E                                                    | ٥ر٥٧          | 74/71                                                                               |
| 35.747                                                    | 4634          | 11/11                                                                               |
| ٥ر٢٨٢                                                     | ارع غراع سرعه | 11/1470                                                                             |
| 440,0                                                     | 1,73          | 10/1909                                                                             |
| الخدمات الأخرى ٥ر٥٢٥ ٥ر٢٨٦ \$ر٢٨٢<br>( بما فيها الحكومة ) | الانشاءات     | القطاع                                                                              |

وفى الجدول رقم (٤) نجد أن القيمة المضافة الناتجة من قطاع المخدمات الأخرى قد حسبت تطبيقا لذلك بنسبة الرقم القياسى للعمالة على أساس الجدول رقم ٢ ( ساعات العمل فى الأسبوع لم تتغير فى المصالح الحكومية ، ومن المحتمل انها لم تتغير أيضا فى الخدمات المهنية والمحلية كذلك ) الى القيمة المضافة وقدرها ٥ر٥٦٥ مليون جنيه عن سنة ١٩٥٩/ ٢٠ والمبينة فى الجدول رقم (١) ٠

وفى البحث الذى قدم أصلا الى المؤتمر عالجت مشكلة قطاع الانشاءات بأن افترضت ( بعد التشاور مع وزارة التخطيط ) ان زيادة فى الأسعار بحوالى ٢٠/ ، طرأت على هذا القطاع من ١٩٦٠/ ١٩٦٠ الى ١٩٦١/ ٢٠ ، وان الأسعار فيما عدا ذلك بقيت ثابتة ، وهذا الفرض مبنى على ثلاث حقائق: ان قرار زيادة الحد الأدنى للأجر اليومى صدر فى صيف سنة ١٩٦١ ، وان تخفيض ساعات العمل الأسبوعية طبق رسميا فى نفس الوقت ، وان التأميم فى سنة ١٩٦١ ترتب عليه زيادة فى التكلفة ناشئة عن الاشراف البيروقراطى ،

وتقديرات الأسعار الثابتة الواردة بالجدول رقم ( ٤ ) ، وتقديرات الأسعار الجارية بالجدول رقم ( ١ ) - تتضمن زيادة في أسعار الإنشاءات تقدر به ١٩٦٥/١٩٦٨/ من سنة ١٩٦٥/١٩٥٩ الى ١٩٦٥/١٩٦٤ وهذا ما يقترب كثيرا من « تخميني » السابق المستند الى معلوماتي ، فيما عدا الجزء الخاص بزيادة الأسعار التي طرأت فيما بين سنة فيما عدا ( ١٩٦٥/١٩٦٤ وسنة ١٩٦٥/١٩٦٤ .

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات الأخرى ، فان المقارنة بين الجدول رقم (١) ، والجدول رقم (٤) ، تبين أن الجزء الأساسى فى زيادات الأسعار (أى الاجور) حدث فى سنة ١٩٦٤/١٩٦٣ او سنة ١٩٦٤/ ١٩٦٥ الموظفين ١٩٦٥ ، أى فى الوقت الذى منحت فيه علاوات المرتبات للموظفين المدنيين ، ومنحت فيه القوات المسلحة الموجودة فى اليمن أجورا وبدلات اضافية ،

أما فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى فلا أرى ما يدعو الى مراجعتها،

فان أرقام القيمة المضافة بالأسعار الثابتة عن الزراعة يمكن مطابقتها على الأرقام القياسية للانتاج الزراعي الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (١) التي تبين زيادة اجمالية مقدارها ١٩٧٠/ من سبنة ١٩٧٠/١٩٥٩ الى سنة ١٩٦٥/١٩٦٤ مقابل ٨ر١١/ بالجدول رقم(١) ١٠ أما عن الخمسينات فان الأرقام القياسية لمنظمة الأغذية والزراعة تدل أيضا على زيادة أكبر من تقديرات ادارة الاحصاء والتعداد بالقاهرة للقيمة المضافة بالأسعار الثابتة ٠

ان الأرقام القياسية لمنظمة الأغدية والزراعة هي أرقام التاجية ( استبعد منها العلف والبذور والفضلات الأخرى المستعملة كعناصر داخلة في الزراعة ذاتها ) دون حاجة الى اجراء الخصم اللازم مقابل العناصر الداخلة ( كالسماد والوقود والمبيدات ) والتي تشتري من فطاعات أخرى ب

ومن المعروف تماما (٢) في الزراعة أن مثل هـذة العناصر الداخلة تميل الى الزيادة بأسرع مما تزيد به العناصر الخارجة • وتتيجة لهذا فان القيمة المضافة تزداد بنسبة أقل من زيادة العناصر الخارجة • أما فيما يتعلق بالصناعة فان الأرقام القياسية للأمم المتحدة والناقصة الى حد ما (٢) تدل على زيادة ٣٩٪ من سنة ١٩٥٨ الى سنة ١٩٦١ مقابل زيادة ٢١٪ الواردة في الجدول رقم (١) من سنة ١٩٥٩/١٩٥٩ الى سنة ١٩٦١/١٩٦١ الى مقنعة ، كما انها توقفت منذ سنة ١٩٦١ ، أما الزيادة الحادة في النقل من من من من من من المناسل الى زيادة حركة المرور في قنال السويس وهي تتفق تماما مع جميع البيانات الاحصائية الخاصة بالنقل •

<sup>(</sup>۱) الكتاب السنوى للانتاج ، الجزء ۱۹ ، منظمة الاغذية والزراعة، ١٩٠٥ ، ص٣٠ . ان الارقام القياسية المنظمة الاغذية والزراعة مبنية على اساس (( السنة الزراعية )) ، ولا كانت السنة الزراعية تختلف عن سنة الميزانية في معر فان الارقام القياسية المنظمة الاغذية والزراعة تتكشف عن انعرافات كبية في تطور القيمة المسافة لكل ببنة على حدة (٢) انظر على سبيل المثال س. كورنيتس (( النمو الاقتمسادي والزراعة )) بعلى ملاحظات على المعاير ، الصحيفة الدولية لشئون الاصلاح الزراعي ، الجزء الثالث ، مسئة سنة ١٩٦١ أعيسد طبعه بمعرفة ابتشر دويت ، الزراعة في التنمية الاقتصادية ، نويورله سنة ١٩٦٧ .

أما عن التجارة والمالية ، فان زيادة القيمة المضافة الواردة بالمحدول رفم (١) تطابق أرقام العمالة بالمجدول رقم (٢) والمفترض انها مبنية على أرقام العمالة ، وقد يقال ان هذا القطاع قد تمخض عن زيادة أقل مما ينبغى فى القيمة المضافة بالأسعار الثابتة ، وقد تكون هناك طريقة أفضل لقياس مساهمة التجارة ، وذلك باتخاذ اجمالى فائض السلع الناجم عن التجارة كرقم قياسى للزيادة فى القيمة المضافة ، ولاصدار حكم بالرجوع الى القطاعين الرئيسيين لانتاج السلع – أى الزراعة والصناعة – نجد أن فائض السلع قد ازداد بأكثر مما ازدادت به العمالة فى التجارة والمالية ، أما باقى القطاعات الأخرى فلا تحتاج الى تقص منا ،

وادا ما استعضنا الآن عن أرقام القيمة المضاعفة بالجدول رقم (٤) بأرقام الجدول رقم (١) فاننا نحصل على التقدير التالي لاجمالي لانتاج المحلى بالأسعار الثابتة لسنة ١٩٦٠/١٩٥٥ :

وعند تقييم الارقام الواردة بالجدول رقم ( ٥ ) يجب أن نأخذ في اعتبارنا ما يسوب التقديرات من عيب • أما عن الأرصدة فان معدلات النمو الناتجة هي دون • • التقدير الحقيقي ، والانحراف الانخفاضي لتقديرات الزيادة في مساهمة التجارة والمالية يسيطر على الصورة وحكمها •

لذلك ، يبدو من الانصاف أن نقول ان معدل النمو فى اجمالى الانتاج المحلى كان أكبر من  $\gamma/0$ , واذا نحن أخذنا فى الحسبان الفروق الواسعة نسبيا للتشكك فى التقديرات فلعل من الاحوط أن نقول ان معدل النمو كان بين 0, و 7, ويلاحظ أن معدل النمو عن الشخص الواحد ( بقياسه على اجمالى عدد السكان ) ، كان أقل بقليل من  $\pi/$  فيما يتعلق باجمالى الاتناج المحلى •

ولكى نصل الى تقديرات الدخل القسومى ، فانه لا بد من اجراء تسويات فيما يتعلق بانخفاض القوة الشرائية ، والفوائد الصافية ، وأرباح الأسهم والسندات فى الخارج ، وشروط التبادل التجارى .

العِسدول رقم (٥)

اجمالي الانتاج المحلي بالاسعار الثابتة لسنة ١٩٥٩/١٩٦٩

( تقديرات مصوبة )

١٥/٦٤ ١٤/٦٢ ١٢/٦١ ١١/٦٠ ١٠/٥٩ الجيالي متوسط الزيادة معلل الخيادة الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة الخيادة الخيادة المتوية بالنسبة الزيادة المتوية المت (کلایینالجنیهات) ۲ره۱۲۸ سر۱۳۵۷ ار۱۳۹۷ در۱۵۰۹ هر۱۳۰۰ کر۱۸۶۶ در۱۳ هره اجبالی الانتساج اجمالي الاتساج المعلى ، الجملة

<u>ر</u> م

جملة الزيادة في السنة السنة السنة السنة السنامة

بالنسبة المئوية

\_ Y£ \_

المصلى ، الجلة عن التسخص المحلى ، الجلة البالى الاتتاج البالى الاتتاج المحلى ، جلة البالى الاتتاج المحلى ، جلة المحلى ، جلة المحلى ، جلة المحلى ، جلة المحلى المحلى المحلى ، جلة المحلى المحلى المحلى المحلى ، جلة المحلى المحلى المحلى ، جلة المحلى المحلى المحلى ، جلة المحلى ال

ويلاحظ ان السماح بانخفاض القوة الشرائية قلما يغير معدلات النمو ، ولكن الفوائد الصافية وأرباح الأسهم والسندات في الخارج ارتفعت بكل تأكيد ، في علاقتها باجمالي الانتاج المحلى في خلال المدة المذكورة ، ومن الناحية الاخرى نجد أن شروط التجارة قد تحسنت الى حد ما ،

وفيما يتعلق بالأرصدة لا أظن أن معدلات النمو فى الدخل القومى ستكون مختلفة اختلافا كبيرا عن المعدلات الخاصة باجمالى الانتاج المحلى • وبناء على ذلك فان معيار معدلات النمو سينخفض بما مقداره ١٪ الى ١/١٪ عن هدف النمو الرسمى وهو ٧٪ •

أما عن كل سنة على حدة فاتنا نلاحظ ضالة الزيادة فى سنة ١٩٦٢/١٩٦١، وانه أعقبتها زيادة كبيرة جدا فى سنة ١٩٦٢/١٩٦١، ويرجع هذا أساسا الى هبوط المحصول ( بسبب آفات القطن ) فى سنة ١٩٦١ ثم ما تلا ذلك فى سنة ١٩٦٦ من زيادة ضخمة فى المحاصل ٠

أما فيما يتعلق بالسنتين مجتمعتين فان معدل النمو كان بنفس النسبة التي سادت المدة كلها •

يبقى الآن ان نقدم تقدير اجمالى الانتاج المحلى بالأسعار الجارية. وهذا مبين في الجدول رقم (٦) . أما طريقة استخراج هذه الأرقام

<sup>(</sup>ملاحظة): جميع الارقام الخاصة بالقطاعات مستقاة من بيانات وزارة التخطيط بالقاهرة . وفيما يتملق بقطاعات السنة الاخرة ( وهي الانسساءات والنقل . . المتج والتجارة والمالية والاسكان والرافق المامة والخصدمات الاخرى ) فان ارقامها مطابقة لارقام الجدول رقم (۱) . وفي هذا ما يغترض معه ثبات اسمار السوق في النقل . . المتجارة والمالية والاسكان والمرافق العامة . اما ارقام اجمالي الانتاج المحلي بالاسمار الجارية للسنوات من ١٩٦٠/١٩٥٩ الى ١٩٦٢/١٩٦٣ فمنقولة عن جورجين لوتز ؟ (( الفرائب في الجمهورية المربية المتحدة (مص) )) . نشرات موظفي .. مارس سنة ١٩٦٦ ـ جدول رقم (۱) ص ١٢٢ ، وقد قامت وزارة التضليط بتزويد صندوق النقد الدولي بهذه البيانات .

اما ادقام الرسوم الجمركية .. المخ عن السنوات ١٩٦٠/١٩٥٩ الى ١٩٦٤/١٩٦٣ فقد وضعت على اساس الفروق بين النتائج .

وفيها يتملق بارقام الرسوم الجمركية ... الغ عن سنة ١٠/٥٢ فانها على حسب تقديرى ، اما رقم اجهالى الانتاج المعلى باسعار السوق الجارية عن تلك السنة فقد حصلت عليها باضافة اجمالى الانتاج المعلى الى الرسوم الجمركية .. الخ .

|        | •             | رين الجنبهان |        | من سنه ۹۰/۰۰ الى سنة ٢٤/٥٠ (علايين الجنيهات) | ين سنة وه        |                                     |
|--------|---------------|--------------|--------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 31/01  | 71/31         | 14/14        | 11/11  | 11/10 10/04                                  | 1./04            |                                     |
| ずしんての  | ٠ر٥٧٤         | 24073        | r4r,   | ۲۰۲۶                                         | ٤٠٥٠٠            | الزراعة                             |
| かくんとの  | <b>٤٧٥</b> ،٠ | 20073        | 4916   | ۲٬۰۵۲                                        | 40101            | lania .                             |
| アレット   | 75            | 14,5         | 72.1   | 1271                                         | Ş                | IDacil.                             |
| 1671   | 1.            | ٥٢٦٧         | 1,77   | 22,7                                         | 1643             | الانشاءات                           |
| 10401  | 18830         | 14471        | 117.4  | アノア・                                         | 4774             | النقل *** المنح                     |
| 101,08 | 12424         | 102,0        | 10101  | 16031                                        | 17671            | التجارة والمالية                    |
| 1,0.4  | ۸۸۶<br>۲۸۶    | ۲۷۷          | 7,77   | *C**                                         | *5               | الإسكان                             |
| ٧,٧    | 2             | ٠ 3٢٨        | ,<br>, | ž                                            | 30,              | المرافق العامة                      |
| 444,54 | 402,          | ノイナノナ        | ۲۷۲۷۲  | 44.24                                        | 410,00           | الخدمات الاخرى                      |
|        | ,             |              | , 1    |                                              |                  | (بما فيها اليمكومة )                |
| 1401,7 | 141014        | 10047        | 161131 | ورسلاسا .                                    | لمي ۲ر۱۸۸۱       | جملة اجمالي الانتاج المحطى بمرهمهما |
| 14.5.  | ٨٠٠٥١         | 12771        | 149,0  | 1.7.1                                        | لخ عرمه<br>لخ    | الرسوم العبمركية المغ بمر. ٩        |
| 入ったようと | 1411.         | 1789,4       | 10001  | 164731                                       | الرمها           | اجمالي الانتاج المعلى               |
|        |               |              |        |                                              | . <del>4</del> ) | بأسعار السوق الحاربة                |

فموضحة فى الملاحظة الملحقة بالجدول ، وقد أضفت بندا أطلقت عليه اسم « الرسوم الجمركية ، و ، النح » ، لكى أصل الى اجمالى الانتاج المحلى بأسعار السوق الجارية ، ومع ذلك فان هذا البند لا يشمل جميع الضرائب غير المباشرة ، « فجملة اجمالى الانتاج المحلى » ليس مقدرا فى الواقع على أساس عناصر التكلفة ، اذ أنه يعكس تقديرات الأسعار الثابتة التى لم تحسب هى أيضا فى الواقع على أساس عناصر التكلفة ، وهذه العناصر تتضمن القليل من الضرائب غير المباشرة ، التكلفة ، وهذه العناصر تتضمن القليل من الضرائب غير المباشرة ، بينما كان ينبغى أيضا تسويتها حتى نصل الى أرقام الدخل القومى ، وكل هذا يؤثر تأثيرا ضئيلا فى قياس التنمية وزيادات الأسعار ولكن له أهميته فى الحكم على مستوى الدخل القومى ،

ويجب أن يلاحظ هنا \_ أولا: أن الأسعار الجارية يجب أن تفهم على انها الأسعار « الرسمية » الجارية ، أما أسعار السوق السوداء فلم يؤخذ بها فى التقديرات ، وان كانت لها أهميتها فى بعض الميادين ( الانشاءات والاسكان بصفة خاصة ) \_ وثانيا : اننى افترضت ، وكذلك افترضت وزارة التخطيط ، ان قطاعات النقل ٠٠٠ النع والتجارة والمالية والاسكان والمرافق العامة لم تتعرض لأية تغيرات فى الاسعار ، وهذا ليس صحيحا تماما ، وان كانت تغيرات الأسعار فى هذه المجالات كانت ضئيلة حقا ، كمال ان تغيرات الأسعار التى طرأت على هذه القطاعات لم تكن دائما متجهة الى الصعود ،

وفى الجدول رقم (٧) الذى يبين الانكماش الضمنى فى اجمالى الانتاج المحلى المبنى على الجدولين رقم (٦) ورقم (١) والمصوبين فى الجدولين رقم (٤) ورقم (٥) ـ أغفلت لهذا السبب هذه القطاعات الأربعة •

ومع ذلك ، فان افتراض ثبات الأسعار في هذه القطاعات يؤثر طبعا في انكماش اجمالي الانتاج المحلي .

وعناصر الانكماش الضمنية وغير المتغيرة بأى وجه من الوجوه فى الزراعة والصناعة والكهرباء فى سنة ١٩٦١/١٩٦٠ وسسنة ١٩٦١/

. 44

المجدول رقم (٧) الانكماش الضمنى فى اجعالى الانتساج المحلمى

| 11/77 71/77 71/37 31/01 |
|-------------------------|
| 0.001                   |

۱۹۹۲ تعكس الافتراضات الكامنة وراء تقديرات وزارة التخطيط • ومهما يكن فان الأسعار الرسمية بقيت ثابتة الى حوالى سنة ١٩٦١/ ١٩٦١ ، الا أن أسعار السوق السوداء ( والتي لا يتضمنها الجدول رقم ٧ ) صارت هامة في ميادين معينة • وشرعت الحكومة \_ على مضض \_ في تسوية بعض الأسعار برفعها •

ومع ذلك افان تسويات الأسعار لم تكتسب أهميتها الا فى سنة ١٩٦٣ وسنة ١٩٦٤ ، وعلى سبيل المثال فان أسعار الانشاءات تتأثر تأثرا شديدا أجور عمال البناء غير المهرة ، وهذه بدورها مرتبطة أشد الارتباط بأجور العمال الزراعيين ، ويتبين من الدراسة الميدانية أن أجور العمال الزراعيين ربما زادت بنسبة ١٠/ سنويا فى السنوات من ١٩٦٠/١٩٦٠ الى ١٩٦٥/١٩٦٤ ،

وهكذا ، فان من المحتمل أن أسعار الانشاءات ( القيمة المضافة ) زادت بنسبة ٢٠٪ خلال تلك الفترة .

وافتراض ثبات الأسعار فى القطاعات الأربعة ثباتا تاما غير المبينة فى الجدول رقم (٦) يتضمن قدرا من الانحراف الانخفاضى فى انكماش اجمالى الانتاج المحلى ٠

# ٣ ـ معدلات التنمية الفعليــة والمخططة

سبق أن رأينا ان متوسط معدل التنمية لاجمالي الانتاج المحلى والدخل القومي قد انخفض عن الخطة المرسومة بنسبة ٧/ في السنة، وان مستويات معدلات التنمية في القطاعات قد اختلفت اختلافا كبيرا عن المعدلات المرسومة .

والجدول رقم (٧) يبين لنا معدلات التنمية بمختلف القطاعات فيما يتعلق باجمالي الانتاج المحلي والعمالة •

ومعدلات التنمية الفعلية لاجمالي الانتاج المحلي ، تكشف عن اختلافات كبيرة تتراوح بين ١٩٠١٪ في قطاع الاسكان و ١٩٠١٪ في قطاع السكان و ١٩٠١٪ في قطاعات قطاع السكهرباء ، في حين انها تتراوح بين ٣٪ و ١٤٪ في قطاعات الزراعة ، والخدمات الاخرى ، أما في الصناعة ، والانشاءات ، والنقل ٠٠٠ اليخ ، فتبلغ حوالي ١٠٪ في السنة ،

وهذه النتائج تختلف تماما عما كان مرتقبا من الخطة • وانخفاض معدل التنمية العامة هو الناتج الحسابى لانخفاض يتراوح بين الربع والنصف فى معدلات التنمية المخططة فى جميع القطاعات عدا الكهرباء والانشاءات والنقل •••• النح ، حيث تجاوزت المعدلات الأهداف المخططة تجاوزا كبيرا •

وحين يواجه المرء بمثل هذه الاختلافات بين الخطة والناتج الفعلى، فان الأمر يدعو الى الاجابة على أسئلة عديدة • فاذا افترضنا ان المقصود من الخطة أن تكون مرشدا للحكومة الى العمل ، فان من الطبيعى ان تتساءل عن السبب فى اختلاف الناتج الفعلى عن الخطة الى هذا الحد الكبير •

وقد يعن للمرء أيضا أن يتساءل عن أيهما أفضل: الخطة أم الناتج ( فيما يتعلق بمعدلات التنمية ) •

فبالنسبة للسوال الأول ، ينبغى أن نذكر أن أية خطة لا بد أن تتضمن تنبؤات عن عناصر اقتصادية معينة لا تملك الحكومة حيالها الا سلطانا ضئيلا ، وأسعار الصادرات والواردات مثال لهذا ، وهذا ينظبق الى حد ما على كميات الصادرات ، وهذا بالنسبة الى الجمهورية العربية المتحدة له أهمية خاصة بسبب مساهمة قنال السويس فى اجمالى الانتاج المحلى ـ وهو أمر تمارس فيه الحكومة على العموم ، دورا سلبيا ، فان ايرادات قنال السويس تعتمد أساسا على على عدد السفن التى تمر فيها ، وعلى مقدار حمولتها ( من الصعب تعديل الرسوم وان كان المبدأ ان الحكومة المصرية هى التى تحددها ) ان خطة التنمية قدرت زيادة حركة المرور بقناة السويس دون قدرها لدرجة كبيرة ، وهذا منشأ معظم الاختلاف بين الخطة والناتج فى قطاع النقل ، و هذا التجاوز فى انجاز الخطة فى صالح البلاد بطبيعة الحال (١) ، فقد أتى للبلاد بدخل وعملة صعبة دون استخدام الموارد المحلية باسراف ( فى المدى القصير على الأقل ) ،

ان التنبؤ عملية شاقة ، ولكن من الواضح ان فن التنبؤات الذي استخدمته اللجنة كان بدائيا جدا .

يضاف الى هذا أنه فى الميادين التى للحكومة القدرة الفعلية على تحديد وتوجيه التطورات فيها غيرت الحكومة بعض أهداف سياستها خلالمدة الخطة، فبينما أولت الخطة الأصلية اهتماما قليلا نسبيا بخلق العمالة ( تضمنت الخطة فعلا زيادة فى جملة العمالة أقل من الزيادة المتوقعة فى قوة العمل)، فإن الحكومة - كما حدث فى سنة ١٩٦١ - اتجهت الى سياسة زيادة العمالة ، وهذه السياسة هى التى ترتب

<sup>(</sup>۱) تجاوز انجاز الخطة في قطاع معين ليس بالفرورة في صالح البلاد ، 11 قد أدل على أن الوارد اسيىء توزيعها .

عليها جزئيا زيادة مساهمة القطاع الحكومي في اجمالي الانتاج المحلى ( وجداولنا لم تبين هذا على حدة ( ٠

وهنا ، ينبغى أيضا أن أشير الى حرب اليمن التى لم يأخذها المخططون فى تقديرهم ، لأسباب واضحة ، ولما كانت هذه الحرب قد أدت غالبا الى زيادة فى مشتريات المعدات أكثر منها فى القوة البشرية، فان من المشكوك فيه معرفة مدى مساهمتها فى زيادة القيمة المضافة بالأسعار الثابتة فى القطاع الحكومى ،

واخيرا ، يجب أن نذكر أنه بعد اعتماد الخطة قررت الحكومة الاسراع فى بناء السد العالى ، وهذا يفسر جزئيا السبب فى اتساع قطاع الانشاءات اتساعا هائلا اذا ما قورن بالانكماش الضئيل الذى تنبأت به الخطة .

وبغض النظر عن تغييرات الخطة بسبب السد العالى ، فانه من الصعب على المرء أن يدرك كيف أمكن للمخطط أن يتصور «هبوطا» في حركة الانشاءات خلال فترة من فترات الزيادة السريعة في الاستثمارات .

ان تخفيض خطة الاستثمارات فى المبانى السكنية يجب أن يساعد بطبيعة الحال على نقص التشييد ، ولكن الهبوط المباشر فى خطة الانشاءات أمر غير مفهوم .

ان السبب الرئيسى فى هبوط القطاعات هو فيما يبدو هبوط الاستثمارات وهذا واضح بصفة خاصة فى موضوع الصناعة (١) ، حيث ساعدت المسورة السيئة بمشروعات الاستثمارات الكبيرة (وخاصة الحديد ، والصلب ، والصناعات المعدنية (٢) ) على الحيلولة دون زيادة الانتاج بما يتناسب والاستثمارات الفعلية .

<sup>(</sup>۱) طبقا للاهرام الاقتصادى ــ عدد ۱۰ مايو سنة ۱۹۲۹ ــ فان خطف الاستثمارات الصناعية حققت اقل من ٨٨٪ ( من البرامج السنوية ) ، هذا يمنى أن الاستثمارات الصناعية الصافية كانت اقل من ثلثي ما استهدفته الخلة .

<sup>(</sup>٢) لمل اخطر مثال هو شركة النصر للسيارات التي يقال انها استثمرت ثلاثين مليونا من الجنيهات ، ثم اغلقت ابوابها منذ ديسمبر سنة ١٩٦٦ .

والتأمينات في ذاتها لم يترتب عليها أي تأثير حاسم على الكفاية الانتاجية ، وكذلك زيادة العجز في العملة الصعبة ، ومما يؤسف له أيضًا التشريعات الاجتماعية والاتجاه الى زيادة العمالة ــ هذا كله كان من معوقات الانتاج الصناعي (١) •

جدول رقم (۸) متوسط المعدلات السنوية للتنمية عن السنوات من ٥٩/٠١ الى ٢٥/٦٤ ( بالنسبة المئوية )

| _الة  | الع     |         | تناج المحلى | احمالي الا        |
|-------|---------|---------|-------------|-------------------|
| الخطة | الفعملي | الخطة   | الفعملي     | القطاع            |
| ٣,٢   | ٣٦٣     | ۱ره     | ۳٫۳         | الزراعة           |
| ٠٠،   | ٥ر٢     | ۲ر۱۶    | ەر۸         | الصناعة           |
| ٣٠ ٤  | ۷ر۸     | ٧ر١٤    | ۱۹۶۱        | الكهرباء          |
| ئرا   | ۳ر۱۳    | ـــ\$ر• | ٤ر٠١        | الانشاءات         |
| ٧ر٠   | ٩ر٤     | ٩ر٣     | ۱۱۱۱        | النقل ٠٠٠٠ النخ   |
| +ر۳   | ۸ر۲     | ٠ره     | ٣٦٣         | التجارة والمال    |
| ۲ر٤   | ەرە     | ۸ر۲     | ٩ر١         | الاسكان           |
| ۲رځ   | ۸ر۳     | ۲ره     | ۸ر۲         | المرافق العامة    |
| ۸ر۲   | ١ر٤     | ٨ر٤     | ١ر٤         | اليخدمات الاخرى   |
|       |         |         | ( :         | ( عا فيها الحكومة |
| ۲ر۳   | ١ر٤     | ٠٠٧     | ۰ هره       | الجملة            |

س ۲۸۷ ) أن أن هـدف التنمية في الصـناعة (۱) في هانسن ومرزوق ﴿ والكهرباء قدر خَطا بنسبة ١١١٪ في السّنة ، وقد آدى هذا الى تقدير في غير محله للتنمية السناعية

تظهر - اذا صع ذلك - في الكسور العشرية الاولى لمعدلات التنهية .

ملاحظة : معدلات التنمية الفعلية حسبت على اساس الارقام الواردة بالجداول رقم ١ > ١ > ٥ لاجمالي الانتاج المحلى والجدول رقم ٢ للعمالة .
 ومعدلات التنمية المخلطة اخلت من النشرات السابقة المقتبسة من الاطار المسام
 لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية العربية المتحدة لسنة .١٩٦٥/١٩٦٦ ( الغاهرة في ١٩٦٠ ) . وقد نشات مشكلة عند احتساب معدلات التنمية المخططة لان أحصائيات سنة الاساس . ٦٠/٥٠ كانت قد روجمت عند وضع الخطة ، بينها لم تجسر مراجمة مماثلة للخطة . وقد قمت هنا يقياس معدلات التنمية على اساس احصائيات سنة ١٩٦٠/١٩٥٩ التي لم تتم مراجعتها . ومع ذلك فان الفروق يسيرة ، وربما وهذا يعطينا ادل فكرة عن نوايا المخططين . ومع ذلك فان الفروق يسيرة ، وربما

وبالنسبة الى الزراعة ، فان خطط الاستثمارات تحققت بقدر أكبر منها فى الصناعة • وانخفاض التنمية هنا يمكن أن يعزى جزئيا الى اخفاق المخططين فى أن • • يأخذوا فى اعتبارهم الفجوة الزمنية الطويلة الى حد ما ، فيما بين الاستثمار الفعلى وزيادة الناتج فى الزراعة • ولكن من الجلى أيضا أن بعض مشروعات اصلاح الأراضى البور التى تستنفد قدرا ضخما من رأس المال \_ كمشروع مديرية التحرير ومشروع الوادى الجديد \_ لم تكن من المشروعات الناجحة •

وقد تردذ بحق (۱) ان بعض الاستثمارات الزراعية ، بوجه عام ، وبغض النظر عن استثمارات السد العالى ـ اديرت ادارة سيئة ، وركزت أكثر مما ينبغى على التوسع الافقى ( الاصلاح ) وأقل مما ينبغى على التوسع الرأسى ( الصرف والتسميد والمزروعات المحسنة ) .

ويين الجدول رقم (٧) أيضا معدلات التنمية في العمالة • وقد كانت التنمية الفعلية هنا أقرب الى الخطة مما كان عليه الحال بالنسبة الى اجمالى الانتاج المحلى • ومع ذلك فاننا نلاحظ الزيادة الكبيرة في الانشاءات • وبالرجوع الى الجدول رقم (٢) يتبين لنا أن العمالة في الانشاءات زادت بحوالى ١٦٠ الف شخص مقابل زيادة حوالى ٢٠٠ الفا في الصناعة •

وهذه الحقيقة تؤكد ، مرة أخرى ، الدور الهام للانشاءات فى التنمية ـ وهو عامل أغفلت فى أغلب الأحيان كل من نظرية التنمية والتخطيط العملى •

على أن السبب الرئيسي لعرض أرقام العمالة هو انها تتيح لنا أن نحكم على تنمية الكفاية الانتاجية ، أو بمعنى آخر انتاجية العمل ، اذ انها \_ على المدى الطويل \_ هى الوسيلة الوحيدة لرفع مستويات المعيشة .

<sup>(</sup>۱) انظر عامر م. محيى الدين ـ الاستغلال الزراعي والعمالة في مصر منذ سنة ١٩٣٥ (١٩٦٦) ـ لم ينشر ـ رسالة دكتوراه بجامعة لندن .

وبالرجوع الى الاجماليات نجد أن زيادة انتاجية العمل قد انخفضت بشكل خطير ، فاجمالى الانتاج المحلى زاد بنسبة ٥ر٥/ سنويا، بينما زادت العمالة بنسبة ١ر٤/ فى العام ، ومع ذلك فان هذه ان انتاجية العمل زادت بنسبة ١/١/ فى العام ، ومع ذلك فان هذه المقارنة البسيطة مضللة لعدة أسباب ، ففى بعض القطاعات استخدمت العمالة كمؤشر لاجمالى الانتاج المحلى ، وبناء على هذه القاعدة تكون زيادة الانتاجية صفرا ، كما هو الحال فى الانشاءات ، والخدمات الاخرى ، وأيضا فى التجارة والمال على سبيل الحدس والتخمين ، ولذلك يجب ألا تؤخذ فى التقدير فى مثل هذا النوع من المقارنات ،

وبالاضافة الى ذلك ، فان عدد ساعات العمل الأسبوعية خفضت في قطاعات معينة ، واحصائيات الجدول رقم (٣) المبين آنها تتناول حوالى ٥٥٠ ألف عامل (سنة ١٩٦٤) في منشآت قوامها عشرة عمال أو أكثر، وبذلك شملت جميع المشروعات الكبيرة في الصناعة والتجارة والانشاءات ٠

أما الى أى مدى \_ خارج هذا النطاق \_ خفضت ساعات العمل فأمر غير مؤكد • ومن المقبول أن نفترض أن تخفيض ساعات العمل شمل نصف العمال في الصناعة والانشاءات والتجارة والمال •

ولما كان انقاص ساعات العمل الأسبوعية فى الصناعة يبلغ حوالى ١٢٪ فى المساحة التى يتناولها الجدول رقم (٣) ، فهذا معناه انه لكى نستخرج معدلات العمالة الواردة بالجدول رقم (٧) عن الصناعة والانشاءات والتجارة والمال ٠

وأخيرا ، وقبل أن يتاح لنا اجراء مقارنة بين انتـــاج العمل ونمو الحمالي الانتـــاج المحــلي ، فانه يجب أن نصحح أرقام العمــالة في الزراعة .

ان الجدول رقم (۲) يبين زيادة كبيرة فى العمالة الزراعية تزيد على ١٠٠/ من سنة ١٩٦١/١٩٦٠ ، مع زيادات

طفيفة جدا بعد ذلك • ولكن العمالة الزراعية لا تجرى عادة على هذا النمط ، ولهذا فان من الواضح أن رقم ١٩٦٠/١٩٥٩ لا يمكن مقارنته برقم السنوات التالية • ان رقم ١٩٥٩/٠٠ ، هو الرقم الخاص بالخطة (١) والمستخرج بطريقة « الاستقراء الرياضي »، ( بالاستعانة بالتسجيلات الجارية لعدد السكان ) سواء من التعداد الزراعي لسنة ١٩٥٠ ، والتعداد السكاني لسنة ١٩٥٠ ، أو من حساب عدد السكان عن منة ١٩٥٧ •

والرقم الخاص بسنة ١٩٦٠ يجب فيما أتصور أن يبنى اما على التعداد السكانى لسنة ١٩٦٠ واما على التعداد الزراعى لسنة ١٩٦٠ أو على كليهما معا ، أما السنوات التالية فكان يجب أن تبنى على « الاستقراء الرياضى » من هذا الرقم بالاستعانة بتسجيلات عدد السكان ، وهذه هى الوسيلة الوحيدة التى كانت واجبة لتقدير هذه الأرقام ، ومع ذلك ، فالشىء المعقول الذى كان ينبغى الأخذ به هو اسقاط رقم العمالة لخطة ١٩٦٠/١٩٥٩ واستقراء رقم ١٩٦١/١٩٦٠ بالرجوع الى الوراء ، وبذلك كان يمكن أن نصل الى رقم حوالى بالرجوع الى أنه هو رقم العمالة الزراعية عن سنة ١٩٦٩/١٩٥٠ وبذلك تكون جملة زيادة العمالة فى الزراعة خلال السنوات الخمس وبذلك تكون جملة زيادة العمالة فى الزراعة خلال السنوات الخمس للخطة هى حوالى ٧/ ومعدل الزيادة السنوية يزيد قليلا على ١٠/٠٠٠

وتمشيا مع هذه الملاحظات نصل اذن الى الأرقام التقريبية للقطاعات عن معدل الزيادة فى انتاجية العمل: الزراعة ٢٪، والصناعة ٣٪، والكهرباء ١٠٪، والنقل ٠٠٠ النح ٦٪، والاسكان ٣٪ بالناقص، والمرافق العامة صفر فى المائة ٠

وبغض النظر عن الكهرباء (أرقام انتاجية العمل فى هذه الصناعة التى تستنفد قدرا ضخما من رأس المال لا تعنينا كثيرا) فان معظم الزيادة فى انتاجية العمل انما كانت فى النقل ، وتفسير ذلك ، لشانى مرة ، هو قناة السويس فان القيمة المضافة عن الشخص الواحد عالية

<sup>(</sup>۱) انظر (( الاطار العام .... الغ )) ص ١١٨

جدا فيما يتعلق بالقناة ، والتوسع الشديد فى حركة المرور بالقناة رفع المتوسط الخاص بهذا القطاع .

· أما عن الزراعة والصناعة فان زيادة الانتاجية كانت بنفس القدر الذي كانت عليه خلال الخمسينات •

أما الانخفاض فى الاسكان فقد يكون تتيجة لاخطاء فى الاحصائيات ، والا فلست أدرى كيف أعلله .

وعلى العموم ، فان زيادة الانتاجية فى القطاعات ليست مما لا يعتد به ولكن لشد ما كان يتمنى المرء أن يرى الزيادة فى الزراعة والصناعة تتجاوز الانجازات المقررة فى الخطة من قبل ، ولكن مثل هذا التحسن لم يتحقق .

#### ٤ ـ تنمية الاستثمارات

يبين الجدول رقم (٩) التنمية الفعلية والمخططة لاستثمارات القطاعات ويجب أن نلاحظ ان تقسيم القطاعات لا يتفق مع أى من التقسيمات الواردة بالجداول السابقة ، وان الاستثمارات الفعلية قدرت بأسعار السوق الجارية ، اذ ان التقدير بأسعار السوق الثابتة غير متاح ، والمقارنة بالاستثمارات المخططة أصلا مستحيلة لأن هذه الاخيرة قدرت بالاسعار الثابتة لسنة ١٩٤٩/١٩٥٩ (١) ٠٠ وتوزيعات النسب المئوية لجملة الاستثمارات على السنوات الخمس هي وحدها التي أمكن مقارتها طبقا لذلك ،

ولتقييم رقم اجمالى الاستثمارات الفعلية تقييما كاملا يجب أن نلاحظ انه يتضمن بعض وليس كل تغيرات المخزون السلعى ، فقد اشتمل على تغيرات المخزون للقطن وبعض أنواع الحبوب ، وخلال السنوات الأخيرة اشتمل أيضا على التغيرات الجردية لبعض الشركات الصناعية ، وادخال مزيد من المناطق يحتمل أن يميل فى ذاته الى خلق انحراف تصاعدى فى أرقام الاستثمارات ،

ففى الاقتصاد الموسع يميل المخزون عادة الى الارتفاع • ومع ذلك ، فان الواقع ان مخزون المواد الخام الصناعية والسلع المصنوعة قد هبط بكل تأكيد خلال أزمة الاقساط الاجنبية التى حدثت فى الأعوام الاخيرة •

ولما كان معظم المخزون لا يزال خارج احصائيات الاستثمارات فان هذا يدل فى جلاء تام على ان الارتفاع الحاد فى الاستثمارات من سنة

<sup>(</sup>۱) قد ينبغى ايضا ـ كمبدأ ـ اجراء مقارنة بخطط الاستثمارات للبرامج السنوية واساس هذه البرامج السنوية لم يوضح ابدا ، ويبدو انها قدرت على اساس الاسعار الجارية ، بيد انها غير متاحة تفصيلا عن السنوات بكاملها .

۱۹٦٣/١٩٦٢ الى ١٩٦٤/١٩٦٣ مبالغ فيه ، وان الانخفاض من سنة ١٩٦٤/١٩٦٣ هو دون التقدير الحقيقى ٠

وأخيرا ، فانه يجب أن نبرز أن الاستثمارات في سنة ١٩٦٠/١٩٥٩، أي سنة الأساس ، كانت منخفضة نسبيا ، وأن مستوى استثمارات سنة ١٩٥٩/١٩٥٨ كان أعلى ، وهـذه العوامل مجتمعة تؤدى الى المبالغة في قيمة الزيادة الى حد ما ،

وزيادة الأسمار لها طبعا نفس الأثر • ولكى تتجنب تأثير زيادة الأسعار سوف نرجع الى معدل الاستثمارات على اجمالى الانتساج المحلى بالجدول رقم (٩) المبين فيما بعد •

ومع قيام هذه الاعتبارات في الذهن نجد أن الظاهرة السارزة في . جملة الاستثمارات هي زيادة حادة حتى سنة ١٩٦٤/١٩٦٣ يتلوها انخفاض في سنة ١٩٦٥/١٩٦٤ ، ويجب أن ينظر الى هذا الهبوط المطلق في الاستثمارات على أنه تتيجة لتأثيرات أزمة العملة الأجنبية على الاقتصاد .

وواضح ان الزراعة والرى والنقل وهى قطاعات تعتمد استثماراتها بصفة أساسية على الموارد المحلية معى القطاعات التى أظهرت زيادة فى سنة ١٩٦٥/١٩٦٤ ( السد العالى والكهرباء يجب أن يؤخذا معا فى الاعتبار عن هذه السنة ، حيث ان المرحلة الأولى من العمل ، وهى اقامة السد على النيل ، يترتب عليها الانتقال من أعمال البناء الى تركيب الاجهزة الكهربائية وخطوط التوصيل ٠٠٠ النخ ) .

وكما سبق أن ذكرنا ، فان المقارنات بين أرقام الاستثمارات الفعلية والاستثمارات المخططة تعترضها أن الأولى مقدرة بالأسعار الجارية وأن الثانية بالأسعار الثابتة لسنة ٥٠/٥٩ .

وفضلا عن هذا ، فان الاستثمارات الأولى تنضمن بعض تغيرات المخزون ، بينما يبدو أن الاستثمارات الشانية تتعلق بالاستثمارات الثابتة وحدها .

وبناء على هــذا ، فان خير ما نفعله هو أن نقــارن توزيع جمــلة الاستثمارات فى القطاعات ، وهذا هو ما فعلناه فى الخاتين الأخيرتين من الجدول رقم (٨) .

وعلى أساس التقسيم المتاح هنا فان توزيع الاستثمارات الفعلية لا يختلف كثيرا عن التوزيع المخطط • وقد ظهر الفرق الكبير فى استثمارات السد العالى ، حيث عدلت السياسة بعد وضع الخطة •

جدول رقم ( ٩ )

توزيع جملة الاستثمارات ( علايين الجنيهات الا اذا اشير الى خلاف ذلك ) ( بأسعار السوق الجارية )

| الانشاءات              | 1       | }            | 1       | مر <del>۱</del> ۲ | ٥ر٤                                   | ۲ره   | مرا               | م<br>م                                                         |
|------------------------|---------|--------------|---------|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| الكهرباء               | رم<br>م | ٢ره          | 47      | 1108              | 4072                                  | 7,40  | <b>۲</b> ر۲       | م                                                              |
| الصناعة                | 404     | ۲ر۲۲<br>۲ر۲۲ | ۵۰٫۳    | ٥٠,٠              | 1000                                  | مرمم  | 4474              | 70,7                                                           |
| السد العالى بأسوان ٢ر٤ |         | ر<br>خ<br>خ  | 12,5    | 78,0              | 4574                                  | 12/4  | <u>ئ</u>          | ٠,                                                             |
| الرى والصرف            |         | 16,1         | 100     | 707               | 3124                                  | 47/08 | م                 | 11,7                                                           |
| الزراعة                | 1774    | ر<br>م<br>م  | ٨ر٧١    | 707               | 400                                   | 4700  | ۲رک<br>۲رک        | <b>،</b> ۲۷                                                    |
| القطاعات               | ١٠/٥٩   | 11/10        | 11/11   | 74/74             | ٥٩/ ١٠ ١٠/١١ ١١/١٢ ١٢/١٢ ١٤/٥٩ الفعلى | 32/02 | الفعلى            | الخطط                                                          |
|                        |         |              | السنوات | 5.                |                                       | 7. e' | المنابعة المنابعة | توزيع جملة الاستثمارات<br>من ١٠/٦٠ الى ٢٤/٥٢<br>بالنسب المثوية |

| العملة           | 14/2                           | 77077        | 10101 | 7007 | 30,204      | 47874      | ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠١٤ ١٠٠٠٤ | ٠٠٠٠        |
|------------------|--------------------------------|--------------|-------|------|-------------|------------|-------------------------|-------------|
| ا عافيها الحكومة |                                |              |       |      |             |            |                         |             |
| الخدمات الأخرى   | 17.00                          | 1775         | ٤ر٨١  | 715  | 1,741       | 4478       | . Ç                     | ر<br>ه<br>د |
| المرافق العامة   | ۲۰۰                            | ۲۷           | 10.7  | 14,0 | <u>ک</u>    | م ر        | サンヤ ト・シネ ハンイ            | 7.7         |
| الاسكان          | 4701                           | اعرا         | * * * | 47   | 77 X        | ۲۵         | ٧ر٠١                    | 1707        |
| التجارة والمال   | 1                              | 1            | ٥٠    | 474  | ر<br>ه      | ۳ م<br>۲ م | 7                       | م ر ۲       |
|                  |                                | م ٥          | ٧ر٤   | 700  | ٢ر٢         | ていた        | <u></u>                 | ていて         |
|                  | <del>۸</del> ره <sup>۴</sup> ۰ | ۲<br>خ<br>هر | 440   | ٢ر٨٤ | هر <b>۱</b> | 2000       | کر<br>•                 | ٥ر٥١        |

المصدر: المؤشرات الأحصائية للجمهورية العربية المتحدة •

ملاحظة : الارقام القدمة في مصادر الاستثمارات المطلقة لا تطابق ارقام النطة والفرادة في النطة (( الشاملة )) \_ انظر (( الاطار العام ... الغ )) ص ٢٣ . والفروق بين المصدرين طفيفة في معظم القطاعات ، وان كانت كبية في الزراعة والري والمرف . ومع ذلك فلن جمسلة الاستثمارات في المصدر الاول مساوية لمصدر جميع الاستثمارات الثابة المخطفة طبقا للاطار العام . وبناء على هذا اسلم بان الاوقام المخطفة طبقا للاطار العام . وبناء على هذا اسلم بان الارقام المخطفة عبقا للجدول رقم (١) تتملق بالاستثمارات الفعلية . واستبعاد المخزون من ارقام المخطة يوحى - مع ذلك - بان الخاتين الاخية بن

من المجدول غير فابلتين فلمقارنة على وجه كامل .

#### ه \_ تمويل الخطــة

لم تشر الخطة الى القروض الأجنبية خلال فترة الخطة الخمسية ، ولم تناقش مشكلة تمويل الخطة على أى وجه من الوجوه •

وتطور القروض الأجنبية زمن الخطة لم يذكر عنه شيء أيضًا ، فيما عدا انه بانتهاء السنة الماضية (٢٥/٦٤) تنتهى القروض الأجنبية، وظهر فيها فائض في ميزان المدفوعات قدره ٤٠ مليون جنيه ٠

ومع ذلك فقد كانت التنمية الفعلية مختلفة تماما • والجدول رقم (١٠) يتضمن البيانات المناسبة •

ان الاستثمارات المراد تمويلها مبينة فى الخانتين الاوليين بالأرقام المطلقة وبالنسبة المثوية من اجمالى الانتاج المحلى بأسعار السوق الجارية •

وقد سبق لنا أن عقبنا على التطورات المطلقة للاستثمارات • ويمكننا الآن أن • • نقريه إن المعدل المحسوب للاستثمارات على اجمالى الانتاج المحلى لسنة ١٩٦٥/٦٤ هبط الى مستوى سنة ١٩٦٣/١٩٦٢

واذا أخذنا فى الاعتبار انحرافات أرقام الاستثمارات فان معدل الاستثمارات فى سنة ١٩٦٥/١٩٦٤ كان غالبا أقل حتى من معدل سنة ١٩٦٣/١٩٦٢ ، وهذا هو أسوأ ظاهرة فى اقتصاديات الجمهورية العربية المتحدة • فانه لشرط لا بد منه فى التنمية الاقتصادية أن يزيد معدل الاستثمارات •

وقد كانت الزيادة المحققة فى الجمهورية العربية المتحدة من سنة ١٩٦٤/١٩٥٩ مبشرة بالخسير الكثير دون شك ٠

ان معدلا بنسبة ٢٠٪ من اجمالي الانتاج قد يكون كافيا لتدعيم

عملية تنمية بنسبة ٧/ ( مع نسبة تتراوح بين ١/٢ ٢/ ٢٠/ في العمالة ) • ان هبوط سنة ١٩٦٥/١٩٦٤ معناه ان حوالي نصف الناتج في سنة ١٩٦٠/١٩٥٩ قد ذهب هباء ( المعدل المرسوم مسبقا كان بين ١٣٠/ ١٤٠/ ، وقد كانت سنة ١٩٥٩/ ٢٠ منخفضة بشكل شاذ كما أشرنا الي ذلك من قبل ) • وقد يدل أيضا على انه لا بد من جهد عنيف حقا لاسترداد هذه الخسارة في معدل الاستثمارات، ولكن المفروض انه منذ سنة ١٩٦٥/١٩٦٤ انخفض المعدل أكثر وأكثر •

أما اجمالي عجز ميزان المدفوعات عن المدة الخمسية للخطة فقد ارتفع الى ٤١٣ مليون جنيه، طبقا للجدول رقم (٩) وحتى اذا غضضنا النظر عن بعض مدفوعات لم يشملها الجدول رقم (٩) فان هذا يمثل قدرا جوهريا من القروض الأجنبية بمتوسط يصل تقريبا الى ٥/ من اجمالي الانتاج المحلى ٠

وفضلا عن هذا ، فان مدة الخطة انتهت بعجز فعلى قدره ٧٦ مليونا من الجنيهات ، أى حوالى ١٢٦ مليونا بأسوأ مما كان مقدرا فى الخطة من الأصل •

وواضح أن الغطة الأصلية لم تكن مطابقة للواقع في هذه الناحية، وليس من المحتمل أن يجد بلد من البلاد نفسه قادرا على أن ينتقل فجأة من عجز كبير الى فائض يزيد على ٢٪ من اجمالي الانتاج المحلى ، فان مثل هذه الامور تحتاج فسيحة من الوقت وتخطيطا سليما للتجارة الخارجية ، ومع ذلك فقد كانت التجارة الخارجية هي أضعف جزء في الخطة ، وقد سبق لى أن انتقدت الخطة من هذه الزاوية ، ولن أكرر انتقاداتي هنا ثانية (١) ،

<sup>(</sup>١) انظر هانسن ومرزوق - المرجع السابق الفصل الحادى عشر ص ٢٩٩ وما بعدها

والعجز الفعلى منذ سنة ١٩٩٢/١٩٦١ (عندما استعمل احتياطى النقد الأجنبي) يبدو انه قد تحدد عموما بقدرة البلاد على الاقتراض الأجنبي، حقا ان عجز سنة ١٩٦٢/١٩٦١ قد تأثر تأثرا شديدا بهبوط محصول القطن فى سنة ١٩٦١، ولكن الزيادات المتعاقبة فى العجز لا يمكن ان تعزى الى هذا السبب ،

وقد كانت النتيجة هي أزمة النقد الأجنبي الشديدة جدا التي سيطرت على اقتصاديات البلاد منذ حوالي سسنة ١٩٦٣ ، وقد بدا بعض التحسن في سنة ١٩٦٥/١٩٦٤ حين انخفض العجز ، من ١٣٦ مليون جنيه الى ٨٠ مليون جنيه وقد اقترن هذا بزيادة في المدخرات الأهلية ، ربما أمكن أن تعزى الى سياسة أشد تقشفا في الميزانية والى زيادة في أرباح المشروعات الحكومية ٠

ولكن معظم هذه الزيادة تحققت بالكف عن الاستثمارات ولكى تكافح الحكومة موقف النقد الأجنبي آثرت أن تقيد سياساتها الاستثمارية بدلا من أن تقيد الاستهلاك الجاري، وهذا فأل سى بالنسبة الى التنمية المستقبلة .

ولكى نفهم هـذه التطورات فهما كاملا ، فان من الضرورى ان تتوافر لنا أرقام الاستهلاك الخاص والعام منفصلة كل على حـدة ، ولكن هذه الأرقام غير متاحة لنا عن سنة ١٩٦٤/١٩٦٣ وسنة ١٩٦٤/١٩٦٥ ان ١٩٦٥ ، ومع ذلك فانه من الواضـح في سـنة ١٩٦٢/١٩٦٢ ان الاستهلاك العام ــ وليس الاستهلاك الخاص ــ هو المسـئول عن ذلك ، أو بعبارة أخرى ، فان المدخرات العامة ، لا المدخرات الخاصة، هي التي كانت سائرة الى الانخفاض ،

والأرجع ان الاستهلاك العام استمر يتصاعد بقوة خــــلال ســــنة ١٩٦٥/١٩٦٣ . ١٩٦٥/١٩٦٣ .

ويبدو أن انخفاضا جديدا فى العجز الأجنبى وزيادة جديدة فى معدل الاستثمارات لل بدأن يستلزما تقييدا للاستهلاك العام ، وانه ان لم يتحقق هذا فان زيادات كبيرة فى الضرائب تصبح أمرا ضروريا .

جــــدول رقم (١٠) الاستثمارات والادخارات والعجز في ميزان المدفوعات

| 3.2 | 1970/72 | 44574           | ٨٧٠                    | 3,447        | 121                    | 4009     | ٧٠٣                |
|-----|---------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|----------|--------------------|
| 7   | 1975/78 | 47775           | 7.0.                   | <b>۲۳7</b> / | 1774                   | 1407     | 474                |
| 74  | 1974/75 | 7007            | ۸ر۱۷                   | 19057        | 1107                   | 108,0    | ر<br>۲<br>۲        |
| 3   | 1977/71 | ار١٥٢           | 177                    | 17874        | 100                    | 317      | الم الم            |
| 7   | 1971/7- | 77077           | 10,2                   | 7101         | 18,74                  | 10,0     | 101                |
| /04 | 1970/00 | ٤ر١٧١           | 1400                   | الان ١٧٥     | ٨ ١٢ ٠                 | °رځ      | * C*               |
|     |         |                 | الاتناج المحلي         |              | الاتتاج المحلى         | C        | الاتتاج المحلى     |
|     |         | الجنيهات        | من اجمالی              | الجنيهات     | من اجمالي الجنيهات     | الجنيهات | من اجمالی          |
| Ė   | لسنوات  | الرين<br>المرين | بالنسبة المئوية        | علايين       | بالنسبة المتوية علايين | ه علاين  | بالنسبة المتوية    |
|     |         | السوق           | السوق الجارية          | جيلةالادخا   | جملةالا دخارات المحلة  | عجزميز   | عجزميزان المدفوعات |
|     |         | جملةالاست       | جملةالاستثمارات بأسعار |              |                        |          |                    |
|     |         |                 |                        |              |                        |          |                    |

# ٦ \_ نظرةموجزة على مدة الخطة الثانية

كان معدل التنمية المنجز بين سنة ١٩٦٠/١٩٥٥ وسنة ١٩٦٠/ ١٩٦٥ ، هو ٣١٪ طبقا للجدول رقم (٥) ، ولكن ربما كان يمكن أن يتجاوزها هذا القدر قليلا ٠

ولكى نضاعف الدخل القومى من سنة ١٩٦٠ الى سنة ١٩٧٠ يجب أن تظهر المدة من ١٩٦٥/١٩٦٤ الى ١٩٧٠/١٩٦٩ زيادة أكبر قليلا من ٥٠٪ بمتوسط زيادة مستوى حوالى ٨ر٨٪ ٠

وفى الوقت الحاضر (سنة ١٩٦٥/١٩٦٤) فانه بمعدل استثمار أقل من ١٨٪ من اجمالى الانتاج السنوى ، وبانتاج رأسمالى بمعدل حوالى ٣٪ فان زيادة بنسبة ٣٠٪ على مدى خمس سنوات ، (أى أقل قليلا من ٦٪ سنويا ) - هى أقصى ما يطمع فيه المره ٠

وهكذا ، نجد فجوة في التنمية تزيد على ٢٠٪ بين الهدف والزيادة الفعلية في الانتاج ٠

وبالنسبة الى نسبة الثلاثين فى المائة التى أشرنا اليها آنها ، يجب ، مع ذلك ، أن نضيف عائد استثمارات السد العالى التى تحققت أثناء ( وقبل ) مدة الخطة الخمسية الأولى •

ان التقديرات الرسمية تتوقع زيادة سنوية فى الدخل القومى حوالى ٢٣٥ مليون جنيه ( بأسمار ١٩٦٠/١٩٥٩ ) عندما تتجمع أرباح السد العالى بكاملها حوالى سنة ١٩٧٧ • وربما كانت هذه التقديرات متفائلة الى حد ما ، ولكن اذا نحن قبلناها على علاتها فانه يمكن تقديرها بحوالى ١٤٪ من مستوى اجمالى الانتاج المحلى الذى تحقق فى نهاية مدة الخطة الخمسية الأولى •

ولما كان بعض هذا الاتتاج لن يتحقق الا بعد سنة ١٩٧٠ ، كما أن بعض استثمارات السد العالى سوف تنفذ خلال السنوات من ١٩٦٥ /١٩٦٦ الى ١٩٦٩/ ١٩٧٠ ، ولما كانت هذه قد أدخلت فى الحسبان ضمن نسبة الثلاثين فى المائة المتوقعة الناتجة من الاستثمارات الجارية \_\_ فانه من الجلى ان أرباح السد العالى يمكن الى مدى محدود فحسب أن تسد فجوة العشرين فى المائة فى التنمية .

ورغم أن زيادة عدد السكان والعمالة ستتضمن فى ذاتها قدرا من الزيادة فى اجمالى الانتاج المحلى حتى مع بقاء رأس المال المخزون بلا تغيير الا أن زيادة تالية فى معدل الاستثمار فوق مستوى سنة ١٩٦٤ /١٩٦٥ تبدو ضرورية اذا اريد للدخل القومى أن يتضاعف فى سسنة ١٩٦٥ .

ولما كانت الجمهورية العربية المتحدة لا تتوقع الا بصعوبة أن تزيد صافى قروضها الأجنبية ، بل ربما اضطرت حتى الى تخفيضها لل فالوسيلة الوحيدة للوصول الى زيادة معدل الاستثمارات هي أن تقيد وتحدد الاستهلاك المحلى •

أما كيف يمكن أن يتحقق هذا ، فسياسة داخلية معقدة ، تحتاج حلها الى معايير قاسية جدا ومرسومة بعناية .

ان الزيادة الفاحشة فى الاستهلاك العام خلال مدة الخطة الخمسية الأولى ــ وهى زيادة تجاوزت بكثير ما كان متصورا فى الخطة ــ تجعل من الطبيعى أن تحل هذه المشكلة بايقاف تيار الانفاق العام •

واذا تعذر تنفيذ هذا لأسباب سياسية ، فانه يبدو أن الحل الوحيد . هو زيادة الضرائب وتخفيض الاعانات المالية .

أما كيف يمكن وضع هذه السياسات لتحسين ميزان المدفوعات وتشجيع الاستثمارات دون عرقلة الانتاج الأهلى فمسألة شائكة لن أتعرض لها هنا ٠

### (٢) الاقتصاد المصرى والثورة

بقلم جلال أمين

#### ١ \_ عملية التحول

عند دراسة نظام الاقتصاد المصرى منذ سنة ١٩٥٢ ، ينبغى على المرء أن يؤكد استمرار تاريخ الاقتصاد السابق وانفصاله فى نفس الوقت .

لقد جنحنا جميعا فى وقت من الأوقات الى أن نعتبر قوانين يولية سنة ١٩٦١ ثورة مصرية أخرى ، حولت نظام الاقتصاد المصرى من نظام تغلب عليه المشروعات الخاصة الى نظام تغلب عليه المشروعات العامة .

وهناك أسباب وجيهة للأخذ بهذا الرأى ، فقوانين سنة ١٩٦١ ، التى فاجأت الاشتراكيين المصريين بقدر ما فاجأت غيرهم ، لم يكن لخصائصها المباغتة والمكتسحة نظير فى أى اجراء اقتصادى اتخذ منذ سنة ١٩٥٢ .

ولكن اذا نحن نظرنا الآن الى فترة الأربعة عشر عاما ، لأدهشنا كثيرا استمرار التغيير بقدر ما تدهشنا فجائيته .

وهكذا ، فان السنوات الأربع الأولى من الثورة ، رغم انها انطوت من الناحية السياسية على نقطة تحول فى التاريخ المصرى ، الا انها من ناحية النظام الاقتصادى ربعا نظر اليها على انها استمرار للنظام الاقتصادى لسنى ما بعد الحرب .

وهذا يظهر أولا في الطابع التقليدي الهاديء نسبيا للاهداف

الاقتصادية لتلك الفترة ( الشطر الأعظم من الاستثمارات كان موجها الى المجالات التقليدية فى الرى والصرف واستصلاح الأراضى ) ، ويظهر ثانيا فى التشجيع الكبير الذى تمنحه الحكومة للمشروعات الخاصة سواء كانت وطنية أو أجنبية .

وفى ذلك العهد ، لم يكن الجدل يدور حول المشروع الخاص فى مواجهة المشروع العام ، وانما كان الدور الذى يسمح به لرأس المال الأجنبي الخاص ، وكانت ثمرة النقاش تحبذ ذلك .

ولعل قانون سنة ١٩٥٢ الخاص بالاصلاح الزراعي هو أقوى حجة ضد نظرية الاستمرار ، ولكن الواقع ان التطورات التالية ربما حدت بنا الى أن ننسى أن الاصلاح الزراعي الأول لم يتناول الا مالا يزيد على ٢/ من جملة الأراضي المنزرعة ، وانه كان مطلبا شعبيا عاما في الفترة السابقة مباشرة على الثورة .

وبالمثل ، فان التغييرات التي طرأت على نظام الاقتصاد المصرى منذ سنة ١٩٦١ يمكن أن تعتبر أيضا استمرارا للاتجاه الذي بدأ منذ سنة ١٩٥٦ ٠

ففى المحل الأول، نجد أن تأميمات يولية سنة ١٩٦١ كانت مسبوقة بتأميم العديد من المشروعات الحيوية ، وهذه لم تسترع الكثير من الانتباه لأنها وزعت من ناحية على مدة أطول ، ولأنها من ناحية أخرى دعمت بالقليل ـ أو بلا شيء اطلاقا ـ من التبريرات الأيديولوجية ، وذلك أن التأميمات السابقة بررت بأسباب مختلفة تراوحت بين محاولات التهرب من الضرائب ، كما هو الحال فى تأميم مصانع عبود للسكر ، أو عدم الارتياح الى سياسة الاستثمار الخاصة بالمشروع ، كما هو الحال بالنسبة الى تأميم بنك مصر ، أو لاعتبارات سياسية وطنية ، كتأميم شركة قناة السويس وما تلاه من فرض الحراسة على الممتلكات الانجليزية والفرنسية والبلجيكية ،

وفى المحل الثانى يمكن أن نلاحظ قبل تأميمات يولية بخمس سنوات على الأقل دلائل على عدم الارتياح الى أعمال المشروعات الخاصة •

ففى سنة ١٩٥٦ ، فرضت قيود على النشاط الخاص بالنسبة للمبانى • ومنذ ذلك الحين تدخلت الحكومة أكثر فأكثر ، حتى اذلا جاءت سنة ١٩٥٨ لم يكن يسمح بانشاء أى مصنع أو التوسع فيه أو اغلاقه الا بموافقة وزارة الصناعة •

فالاكثار من القيود على المشروعات الخاصة ، والتأميم ، وفرض المحراسة على رأس المال الأجنبى الذى أعقب أزمة السويس للمؤشرات واضحة على الدور القليل الأهمية الذى سيقوم به رأس المال الخاص فى التطور الاقتصادى المستقبل للبلاد •

وهكذا ، بمجرد أن انتهت أزمة السويس ، كان على الحكومة أن تميد النظر في طبيعة النظام الاقتصادي .

واذن ، فلم يكن صدفة ان يتلازم الهجوم على المشروعات الخاصة مع تغيرات خطط التنمية •

وأكبر القيود على النشاط الخاص وضعت في مستهل سنة ١٩٥٨ ، التي كانت أيضا أول سنة في الخطة الخمسية الأولى للصناعة ، وقد أممت شركات بنك مصر في سنة ١٩٩٠ ، أي في بداية الخطة الأكثر طموحا للمنوات ١٩٦٠/١٩٦٠ ، الى ١٩٦٠/١٩٦٤ ، والتي رفعت هدف الاستثمار الى ٣٤٠ مليون جنيه سنوبا مقابل استثمار سنوى قدره ١٤٢ مليون حنيه من سنة ١٩٥٦ وسنة ١٩٥٦ .

وقوانين التأمين المكتسحة الصادرة فى يولية سنة ١٩٦١ ، والتى بمقتضاها انتقل الى الدولة رأس مال ما تبقى من شركات التأمين الخاصة والبنوك وكذلك الكتلة الضخمة للصناعة المصرية مدده القوانين تميز نهاية السنة الأولى للخطة •

وفى ذلك الوقت كان قد تحقق أن نسبة عالية من الاستثمار فى نطاق اطار العمل الخاص بالتخطيط الشامل كانت مناقضة لسيطرة رأس المال الخاص •

وبناء على ذلك، فربما لم يكن من الصواب أن نستخلص أن نجاح تأميم قناة السويس « هو الذى أثار الشهية الى المزيد (١)  $\alpha$  •

ولعله أقرب الى الصواب أن نقول أن نفس المنطق الذي أدى الى تأميم قناة السويس هو الذي أثمر التأميمات اللاحقة •

ومن ناحية ثالثة ، نجد أن اجراءات اعادة التوزيع فى سنة ١٩٦١ ، كانت لها أيضا جذور ترجع الى سنة ١٩٥٢ ، ليس فقط الاصلاح الزراعى ، وانما أيضا قوانين التأمين الاجتماعى ، والحد الأدنى للأجور ، وضرائب الدخل التصاعدية وتخفيضات الايجارات ٠٠٠ النخ ـ هذه كلها عرفت فى السنوات الأولى للتورة ، وهنا نجد الدلالة الحقيقية لقوانين سنة ١٩٦١ والقوانين اللاحقة لها ،

ومع ذلك ، فان هذه الاصلاحات ــ التى بدت عند بداية الأخذ بها متواضعة تماما ــ اتخذت طابعا مختلفا ومتطرفا بصورة كاملة عندما ننظر اليها مجتمعة مع التطورات التالية •

ولكى نقدم مثالا على هذا ، فان قانون الاصلاح الزراعى الصادر سنة ١٩٥٧ ، كان مجرد اجراء متواضع لاعادة التوزيع ، له أهداف اجتماعية وسياسية ، قبل أن تكون له أهداف اقتصادية ، ومع ذلك، فباضافة قوانين الاصلاح الزراعى الصادرة فى سنتى ١٩٦١ ، ١٩٦٤ سـ وهى التى أنقصت الحد الأعلى للملكية الزراعية وألغت التعويض وأعفت الفلاحين من الوفاء بثلاثة أرباع تكلفة الأرض الموزعة عليهم سيتجلى لنا الآن انها غيرت الحياة فى الريف تغييرا متطرفا ،

وفضلا عن هذا ، فان وضع حد أعلى للايجارات الزراعية ـ وهو الذي لم يكن يطبق في سنة ١٩٥٢ تطبيقا عمليا الا قليلا جدا ـ أصبح اليوم يطبق جبرا ليس عن طريق الأحكام الادارية وحدها وانما أيضا عن طريق الضغط الأدبى •

ان النظام الاقتصادى الحالى قلما يحمل أية سمة من سمات نظام

<sup>(</sup>۱) انظر شادل عیسوی ـ معر فی لورة ـ لندن سنة ۱۹۹۳ ـ ص ۵۰ .

سنة ١٩٥٢ فخارج نطاق الزراعة لا تسيطر المشروعات الخاصة الاعلى الحرف اليدوية وتجمارة التخزئة والخدمات الشخصية ، ولكنها استبعدت من الصمناعات الكبيرة والمتوسطة الحجم ، ومن تجمارة النقل والمال والاستيراد .

ورغم أن المشروعات الخاصة تسهم فى تجارة الجملة والتصدير الا أن الحكومة تمارس اشرافا دقيقا على سياسة التصدير وعلى الأسعار الداخلية •

وفضلا عن هذا ، فانه لما كان القطاع العام مسئولا من الناحية العملية عن كل الاستثمار الجديد (١) ، حتى فى الزراعة حيث لا يزال القطاع الخاص مسيطرا فان الدولة تشرف على نحو سدس الأرض ومسئولة عن جميع استصلاج الأراضى البور ، فالجمعيات التعاونية الزراعية التى توجيد الآن فى الواقع فى جميع القيرى تحت الرقابة المباشرة لموظفى الحكومة ، قد تغيرت وظيفتها تغييرا جذريا من مجرد تقديم التسهيلات الائتمانية والتسويقية الى تطبيق الدورة المخططة للمحاصيل ،

ان تحول النظام الاقتصادى بادخال تغييرات منفصلة على مدى أربع سنوات ، ودون أى التزام مبدئى بأيديولوجية محددة \_ وهو أمر فريد فى التجارب الاشتراكية \_ قد أثار العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية ، وهو ما سنعرض له الآن .

<sup>(</sup>۱) في سسئة ١٩٦٤/١٩٦٣ كان القطاع العام مسئولا عما لا يقل عن ٩٤٪ من جملة الاستثمارات .

## ٢ ـ النظام الجديد و التنمية الاقتصادية

ان الحجة التى سيقت تأييدا للأخذ بالاشتراكية فى مصر يمكن أن تصاغ فى ايجاز على الوجه التالى: ان البلد المتخلف يمكن أن يحصل على توزيع للدخل أكثر عدالة وعلى نسبة للتنمية أكثر ارتفاعا اذا ما غلبت الملكية العامة على وسائل الانتاج ، نظرا لأن الدولة أقدر من وجهة نظر المجتمع على تحقيق نسبة أعلى من الادخار \* والاستثمار ، وعلى توجيه الاستثمار الى اتجاهات أكثر انتاجا .

ومع ذلك ، فليس من اليسير أن نقول الى أى مدى نجح النظام الجديد فى مصر فى تحقيق هذه الأهداف .

ان علاقة السببية المباشرة لا يمكن أن تقوم بين تأميم الصناعة ونمو الاقتصاد ، نظرا لأن عوامل كثيرة خلاف التأميم كان يمكن ان تتدخل تدخلا فعالا .

ومن هذه العوامل هبوط محصول القطن فى سنة ١٩٦١ والتطورات السياسية فى العالم العربى والتغيرات التى طرأت على العلاقات الاقتصادية الدولية • وفضلا عن هذا فانه لم يمض الاخمسة أعوام منذ أن اتضحت طبيعة هذا النظام الجديد •

حقا ان عملية التأميم واعادة توزيع الدخل استمرت في منة ١٩٦٣ وسينة ١٩٦٨ والأرجح انها ستظل مستمرة • فاذا ما وضعنا هذا نصب أعيننا ، فليس في وسعنا الا أن نبدى بعض الملاحظات على التأثيرات المحتملة لتغيرات النظام الاقتصادى على توزيع الدخل وعلى نسب تنمية الدخل والادخار والاستثمار •

انها لبيانات قليلة جدا تلك المتاحة عن الكيفية التى تغير بها توزيع الدخل في السنوات الخمس الأخيرة •

اننا نعرف انه في غضون سنى المخطة ارتفعت الأجور من ١٤٢٨٪ الى ٧ر٤٤٪ من الدخل القومي (١) • ومع ذلك ، فهذا لا يعكس جميع التغيرات لصالح الطوائف ذات الأجر الأدنى ولا أهم تلك التغيرات •

ان اعادة توزيع الدخل الزراعي قد جاء أساسا من اعادة توزيع ملكية الأرض ومن تخفيض ايجارات الأراضي الزراعية • وبالنسبة الى كل من سكان الحضر والريف فان الكثير من اعادة توزيع الدخل انما اتخذ صورة زيادة في الخدمات العامة الحرة أو الممنوحة اعانات مالية عالية ، وخاصة في مجالات التعليم والصحة . ولا شيء من هذا انعكس على نمو حصة الأجور •

ولكن من المهم أن نلاحظ أن الجزء الأكبر ( ٦٠٪) من الزيادة في الاجور كان راجعًا الى الارتفاع الكبير في العمالة أكثر مما هو راجع الى الزيادة في متوسط اجور آولتك الذين استخدموا ، فقـــد زادت العمالة في جميع القطاعات من ٥٠٠٠ر٢٠٠٠ عامل في سنة ١٩٥٩ /١٩٦٠ الى ٤٠٠ر٣٣٣٠ر٧ في سنة ١٩٦٥/١٩٦٤ بنسبة زيادة قدرها ٢ر٢٢٪ (٢) ومقابل زيادة في عدد السكان قدرها ١٥٪ ، وفيادة في العمالة لا تزيد على ٥ر١٠٪ بين سنة ١٩٤٧ وسنة ١٩٦٠ (٢) ٠

وأيضا بينما زاد متوسط الاجور النقدية للعمال الصناعيين بنسبة ٨ر٢٢/ (٤) خلال سنوات الخطة ، فإن المؤشرات الرسمبة لتكلفة المعيشة من ديسمبر سنة ١٩٦٠ الى ديسمبر سنة ١٩٩٥ تدل على معدل زيادة يقترب كثيرا من هذه النسبة (٢٣٣٪) (\*) •

وهكذا ، يبدو انه بينما أن اولئك الذبن استخدموا في الصناعة استفادوا من التوسع في الخدمات الاجتماعية ، فان مكاسب أكبر قد

<sup>(</sup>۱) على صسيرى مستوات التحول الاشستراكي ، تقييم للخطة الغمسية الاولى ( القاهرة في سنة ١٩٦٦ ) ما باللغة العربية ص ٦٩ .

 <sup>(</sup>۲) نفس المعدر - ص - ۹۸۸ ..
 (۲) هانسن ، ب ، ومرزوق ، ج - التنمية والسياسة الاقتصادية في الجمهورية العربية المتحدة ( مقر ) \_ أمستردام سُنة ١٩٦٥ \_ ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) على صبرى ، نفس الرجع ، ص ٦٩ ٠٠ ــ

<sup>(</sup>٥) البنك الركزي المعرى \_ النشرة الاقتصادية رقم ١ سنة ١٩٦٦ .

ظفر بها اولئك الذين كانوا عاطلين من قبل أو احتمالا في القطاع الحضرى ، وكذلك الذين لا يملكون أرضا في القطاع الريفي • سبق أن ذكرنا أنه حتى سنة ١٩٥٦ كان النظام الاقتصادى استمرارا للماضى بصورة أساسية ، وان زيادة تدخل الحكومة حدث بعد حرب السويس •

وهكذا ، بينما ظل ثابتا حول ٥٥ جنيها بين سنة ١٩٥٧/١٩٥٢ وسنة ١٩٥٥/١٩٥٥ ، فانه خلال السنوات الأربع التالية ارتفع بنسبة ٥٠٠٠/ من ٥٥ جنيها الى ٣ر٥٠ جنيها ٠

وخلال سنوات الخطة ارتفع دخل الفرد بنسبة أسرع ، وذلك من ٣ر٥٠ جنيها فى سنة ١٩٦٤/ الى ٨ر٥٥ جنيها فى سنة ١٩٦٤/ ١٩٦٥ ، بمعدل ٨ر١٨ مقابل نسبة قدرها ٨ر١٣٪ فى السنوات الخمس السابقة (١) ٠

ونصل الى تتائج مماثلة بمتابعة نمو اجمالى الانتساج المحلى الحقيقى ، ومنه تنبين ان المعدل السنوى المركب للنمو هو ٧ر٠٪ فقط بين سنة ١٩٥١ وسنة ١٩٥٤ ، ارتفع الى ١ر٦٪ بين سنة ١٩٥١ مر٧ وسنة ١٩٥٢ (٢) ، ثم ارتفع الى ٥ر٣٪ خلال جميع السنوات الخمس للخطة (٣) .

وقد نمت الصناعة بأسرع كثيرا مما نمت به الزراعة ، وهكذا ففى حين نما الدخل الصناعى بنسبة ٢ر٥٠/ خلال سنى الخطة ، فقد نما الدخل الزراعى بنسبة ٨ر١٥/ فقط (<sup>1</sup>) ، وهذا يرجع كثيرا الى تحرك الاستثمار لصالح الصناعة فى السنتين الأخيرتين من سنى الخطة ،

<sup>(</sup>۱) عن السينوات من ١٩٥١/١٩٥٥ الى ١٩٦١/١٩٥٩ معسوبة من هانسن ب. ، وميد ، د. ـ الدخل القومى للجمهورية العربيسة المتحسدة ، من ١٩٣٩ الى ١٩٦٣ ، نشرات معهد التخطيط القومى ، رقم ١٣٤٤ ـ سنة ١٩٦٣ ـ ص ٣ ـ والاحصاليسات السنوية ـ عن السنوات من ١٥/٥٤ الى ١٥/٦٤ ـ محسوبة من (( على صبرى )) ـ نفس الرجع ـ ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>۲) هَانْسَنْ وَمِرْزُولُ ـ نفس المصدر ـ ص ۳۲۰ . (۲) على صبرى ـ نفس المصدر ـ ص ۷۰ .

<sup>(</sup>أ) المسدر السَّابِق ص ١٨٥٠

وحلال السنوات العشر الأولى للثورة أظهرت حصة الاستثمار في الصناعة والكهرباء بالنسبة الى جملة الاستثمارات زيادة طفيقة عبدا (١) ، ولكنها ارتفعت الى حوالى ١١٪ في سنتى الخطة الأخيرتين (٢) .

وانه لمن المغرى حقا أن نقول انه بعد عشرين أو ثلاثين سنة ، عند ما يتطلع الاقتصاديون وراءهم الى النمو الطويل المدى للاقتصاد المصرى ، فان نقطة التحول سوف تلتقى على الأرجح مع تحول مصر الى الاشتراكية .

ولكن فى حين أن زيادة معدل النمو فى الدخل تحققت من خلال الزيادة الكبيرة فى معدل الاستثمار ، فانها لم تقترن بأى تغيير جدى فى معدل الادخار •

وهكذا ، فانه بينما ارتفع متوسط النسبة المئوية لجملة الادخار الأهلى من ١٩٦٠/١٩٥٩ حتى ١٩٦٠/١٩٥٩ الأهلى من ١٩٦٠/ خلال سنوات الخطة ، فان متوسط النسبة المئوية لجملة الادخار الأهلى بقى تقريبا ثابتا .

ومن سنة ١٩٥٢/١٩٥٢ الى سنة ١٩٦١/١٩٦٠ كان فى نطاق ١٠٪ الى ١٣٠٪ من اجمالى الانتاج المحلى ، وفى خلال الخطة الخمسية لم يزد المتوسط عن ١٠٢٪ (٢) ٠

واخفاق معدل الادخار فى أن يزيد بعد التأميم يرجع بصفة مبدئية الى الزيادة الكبيرة فى الاستهلاك العام الذى زاد بما يقرب من ٩٠٪ خلال سنوات الخطة ، بينما زاد الاستهلاك الخاص بنسبة ٣٧٪ (١) ٠

وزيادة معدل الاستثمار مع بقاء معدل الادخار ثابتا فى واقع الأمر أمكن بطبيعة الحال تحقيقها بزيادة المديونية الأجنبية ، وهذا يشكل

<sup>(</sup>۱) هانسن ومرزوق ـ نفس المرجع ـ ص ۸ .

<sup>(</sup>۲) الاهرام الاقتصادي ـ اول مارس سنة ۱۹۹۱ ـ ص ٥٤ . (۲) هانس ومرزوق ـ نفس المصدر ـ ص ۳۲٥ .

<sup>(</sup>٢) منصبوبة من (﴿ على صبرى )) ـ نفس المستد ـ ص ١٩٣٠ .

عنى الارجح اخطر مشكنة اقتصادية تواجه انظام الجسديد ، ونعني بدلك كيف نحول تمويل الاستثمار من الموارد الأجنبية الى الموارد الوطنية ، وهذه المشكلة يمكن أنى ينظر اليها من زاوية على انها مشكلة كيفية الوصول إلى التوازن السليم بين مطلب رفع مستوى المعيشة رفعا سريعا وبين الرغبة فى الوصول الى معدل مرتفع لتنمية طويلة المدى ، ولكنها من زاوية أخرى مشكلة كيفية رفع كفاية الجهاز الادارى ،

وواضح أن كلتا المشكلتين ليستا ذات صبغة اقتصادية خالصية ، وسوف لا أخاطر الا بمجرد الاشارة اليهما .

### ٣ الكاسب القصيرة المدى

مقابل التنمية الطويلة المدى

ان العدالة الاجتماعية في بلد مثل مصر يجب أن ينظر اليها على أنها تعنى شيئا مختلفا جدا عن معناها في البلاد المتقدمة •

والأحرى بدلا من أن يشير المعنى الى توزيع عادل لكمية موجودة من الشروة أن يشير مبدئيا الى التوزيع العادل لعبء التنمية الاقتصادية • وبالنسبة الى العامل العادى فان « القضاء على الاستغلال » يعنى عنده ببساطة « القضاء على الفقر » ، وهو مالا يتسنى عنده بسهولة أن يتفق مع ثبات دخله الحقيقى ، أو حتى مع زيادة بطيئة جدا فيه •

وتتعقد المشكلة اكثر بالزيادة السريعة فى عدد السكان ، التى تخفى كل تقدم حقيقى بامتصاص المكاسب التى قد يجنيها السكان الأصليون ، وتخلق شعورا بالركود .

وانه لمن السهل على الحكومة أن تحظى بتأييد العامل الذى ظفر بزيادة فعلية فى دخله الحقيقى تتيجة للتنمية وللاشتراكية ، ولكن من الصعب قليلا ان تظفر بتأييد عامل كان من قبل عاطلا ، ثم هيأت له عملا ، لانه من المحتمل جدا أن يعتبر أن الحصدول على عمل حق طبيعى له .

على أن أشق الأمور أن تحظى الحكومة بتأييد اولئك الذين ما أن يبلغوا سن العمل حتى يجدوا الوظيفة ، ولكن دون أن ينالوا أى تحسين \_ أو تحسينا طفيفا فى مستوى معيشتهم .

وفضلا عن ذلك ، فان هذه الطوائف لا تدرك بسهولة انها بغير التنمية الاقتصادية كان يمكن أن يظلوا عاطلين عن العمل •

ولهذه الأسباب كان من الصعب على الحكومة أن تنادى بشهار التنمية الاقتصادية السريعة دون أن تعهد فى نفس الوقت بمكاسب عاجلة للعمال و وهذا يفسر الى حد كبير السبب فى أن الحكومة ، مع تأميمات سنة ١٩٦١ ، ركزت كثيرا على مبدأ العدالة ، وعلى التعهد بأن التنمية الاقتصادية السريعة لن تكون على حساب مستوى المعيشة للجيل الحاضر و

ومع ذلك فقد أظهرت السنوات الخمس التى انقضت منذ ذلك المحين انه نجمت عن ذلك مشاكل عديدة فبما يتعلق بالتنمية الطويلة المدى للبلاد و وكان أخطر هذه المساكل هو الزيادة الكبيرة فى الاستهلاك على حساب ثبات الادخار ومنذ ذلك الحين فسر التأكيد الشديد على العدالة الاجتماعية بطريقة أدت الى اضعاف رقابة الادارة على العمل والافتقار الى نظام فعال للحوافز و فمن ناحية وجد مديرو المشروعات العامة أن من الصعب جدا عليهم فى الغالب أن يطردوا أى عامل غير كفء أو مهمل ، ومن ناحية أخرى ، ورغم أنه تقررت للعمال حوافز مالية على صورة حصة فى الأرباح ، الا أن توزيعها عليهم بوشر بقدر غير وافى من التمييز بينهم و

والمشكلة الأخرى التى تستحق غالبا نقاشا أوسسع هى اشستراك العمال فى مجالس الادارة • فمن ناحية القواعد الأيديولوجية يمكن أن يقال انه مادامت الملكية قد انتقلت الى العمال ، فان العمال يجب أن يمثلوا فى الادارة • ويبدو أن هذا كان هو الدافع وراء قرار ١٩٦١ الذى نص على أن اثنين من الأعضاء السبعة فى مجلس ادارة الشركة يجب أن ينتخبوا ممثلين للعمال وللموظفين ذوى المهايا الثابتة (١) •

ومع ذلك فانه يبدو أن هذه التجربة خلقت بعض العوائق في المجرى الهادىء والكفء للصناعة ، فمن ناحية تصور ممثلو العمال

<sup>(</sup>۱) عبل هذا القرار في اكتوبر سنة ١٩٦٢ بأن زاد عبد الاعضاء المنتخبين الى اربعة من تسعة اعضاء ، كما الفي التفرقة بين العمال والوظفين ذوى الاجود الثابتة .

فى أغلب الأحيان أن دورهم فى الادارة ليس الا الحصول على مكاسب سريعة للعمال ، وغالبا ما عاملوا المديرين على أنهم ليسوا خيرا من أسلافهم الرأسماليين ، وكثيرا ما منحوا وعودا سرعان ما أدركو انهم عاجزون عن الوفاء بها .

ومن ناحية أخسرى فان المديرين المعينين لم يظهروا ثقة كبيرة فى المقدرة الادارية للأعضاء المنتخبين ، خاصة وأنهم ، بوصفهم مديرين يتحملون المسئولية الكاملة عن نجاح أو فشل المشروع .

وتبقى المشكلة بعد ذلك فى انه بينما ان اشتراك العمال فى الادارة أيمكن أن يحقق وظائف معينة ذات نفع لل كتحسين الكفاية وتخفيض التكلفة وتوزيع الدخل الا أن العمال فى الغالب، وفى الوقت الحاضر على الأقل ، غير مؤهلين لمعالجة المساكل التى تحتاج الى مهارات أدارية أو فنية خاصة •

ولهذا ، يبدو ان من الضرورى أن نصل الى تعريف أكثر وضوحا وفاعلية لدور الادارة والعمال \_ كل فيما يخصه \_ فى ادارة المشروعات العامة .

# ٤ \_ مش\_كلة البروقراطية

مشكلة البيروقراطية هي في الأغلب المشكلة التي حظيت بأوسع نقاش في مصر في الوقت الحاضر • وهي ليست بالمشكلة الحديثة ، فان تاريخها يرتد بكل تأكيد الى ما هو أبعد من الاصلاح الاشتراكي أو ثورة سنة ١٩٥٢ •

لقد ورثت الحكومة جهازا اداريا غارقا فى المركزية اتسم بالبطء والتعقيد ، وكان البيروقراطيون ينفرون نفورا شديدا من التنازل عن سلطاتهم .

ومن الغريب أن هذه التركة ساعدت النظام الاشتراكي الجديد كما عرقلته و لقد وجدت الحكومة نفسها مستندة الى جهاز ادارى شديد التشعب والاتساع و ومشكل من موظفين اعتادوا التطلع الى أعلى وواضح ان الاشتراكية لم تخلق مشكلة البيروقراطية ولكن لا شك أن الأخذ بالاشتراكية أضاف أبعادا جديدة الى المشكلة وليس بذى جدوى أن تتشبث بالحقيقة القائلة بأن قطاعا عاما كبيرا لا بد أن ينطوى على عيوب بيروقراطية ، مادام أن الاقتصاد الآن قد تحول الى مشروع كبير للدولة ، فانسا لا ننوى أن نحل مشكلة البيروقراطية بالتضحة بالاشتراكية و

وبالمثل ، لا جدوى من أن نعالج البيروقراطية باعتبارها مشكلة لا مناص من أن تلازمنا ، ومن المؤكد أن بعض أسباب عدم الكفاية البيروقراطية يمكن أن تعالج فى اطار العمل الاشتراكى نفسه ، ومثال ذلك أن من الصحيح ان الزيادة فى موظفى الحكومة اقترنت بزيادة فى مقدار العمل الانتاجى والمسئوليات ، ولكن \_ كما ينبغى أن يتوقع المرء \_ فان عددا كبيرا من هؤلاء المعينين حديثا ليسوا مهيئين تماما ليكونوا على مستوى المشاكل الحديثة لادارة المشروعات العامة ،

والحل الممكن هو أن ندرب أقصى ما نستطيع من موظفى الحكومة-الزائدين على الحاجة ليؤدوا عملا أكثر انتاجية .

ومثال آخر يمو الزيادة فى عدد أجهزة الاشراف فى كل من الحكومة وأنشطة العمل ، فالمشروعات الآن فى الغالب محل لرقابة مالا يقل عن سبع أو ثمانى سلطات عامة ، وتتيجة لذلك فان قدرا كبيرا من الوقت والجهد يضيع فى تلبية طلبات هذه الأجهزة للبيانات ،

وفى حالات قليلة ، امتد التأميم ليشمل مشروعات صغيرة جدا ( وخاصة النقل وصناعات النسيج ) مما أضاف الى الادارة أعباء لا ضرورة لها ، وفى هذه الحالات كان يمكن لتنظيم جديد مبنى على التعاون أن يكون أكثر كفاية ، مع عدم مخالفته للمثل الاشتراكية ،

ورغم كل هذه المشاكل الجديدة فانه يكون مجانبا للصواب أن نفترض أن كل المصادر الجديدة لعدم الكفاية البيروقراطية ناشئة عن تطبيق الاشتراكية • فان العديد من أعراض عدم الكفاية ليس الا تتيجة للتنمية الاقتصادية السريعة • وهذا يفسر تفسيرا كبيرا عدم الكفاية الناشيء من اصدار قوانين لا حصر لها، وانشاء والغاء وزارات ومؤسسات جديدة، والاغراء الناجم عن ظهور فرص جديدة للترقيات السريعة والمكاسب العاجلة •

وانه لصحيح أيضا أن عدم الكفاية الادارية لا يمكن أن يعزى كله الى الاشتراكية وانما هو يرجع فى حالات كثيرة إلى الميول غير الاشتراكية أو المعادية لها لدى بعض الموظفين أو المديرين الحكوميين • فعند سن الحكومة لقوانينها الاشتراكية فبعضهم كان يرجو أن يرث الامتيازات السابقة التى كانت تنعم بها الطوائف المطرودة ، دون أن يبذلوا أى جهد جدى فى اداء أعمالهم بجدارة •

ولعل مما يثير الدهشة أن نجد أن النجاح الادارى البارز لشركة قناة السويس أو للسد العالى انما يرجع الى تشكيل جهاز جديد

تماما من الاداريين ممن لم يكونوا أبدا جـزءا من البيروقراطية التقليدية .

وأحد التحديات الجوهرية التى تواجه الآن الحكومة ليس فقط أن تتعامل مع الميول البيروقراطية ، وانسا أيضا أن تكتشف وأن تستفيد الى أقصى حد من الأشخاص الذين يجمعون بين المقدرة والايمان بالنظام الجديد .

# ه \_ التطلع الى السيتقبل

ليس من الصعب أن ندرك أن النظام الاقتصادى فى مصر يدخل الآن مرحلة جديدة من مراحل التنمية • ويبدو أن المشاكل التى نشأت خلال سنوات التخطيط وكذلك الاتجاهات الجديدة فى العلاقات الدولية تستدعى تغييرات واصلاحات هامة • وهذا فيما يظهر أحد الأسباب الهامة لتأخير اذاعة الصورة النهائية للخطة السبعية الجديدة •

ان الحكومة الآن تبدو معتزمة التغلب على العقبات الاقتصادية والسياسية التى قامت خلل المراحل الأولى للنظام الاشتراكى ، وهناك دلائل واضحة على ان المشكلتين الرئيسيتين البارزتين فوق غيرهما من المشكلات تواجهان بامانة .

وفى الوقت الحاضر ، ثمة اشارات الى أن مشكلة الصدام بين مكاسب العمال القصيرة المدى والتنمية الطويلة المدى قد وضحت لدى الحكومة بما فيه الكفاية ، وبالرجوع الى آخر خطب الرئيس والى الاجراءات الحكومية الحديثة برفع أسعار بعض السلع الأساسية ـ فانه يبدو أن الاهتمام قد انتقل الآن بحق الى معدل أسرع للتنمية ،

وهذا يبدو واضحا أيضا فى الأرقام المبدئية للخطة الجديدة . ومثال ذلك أن معدل المدخرات الأهلية بالنسبة الى اجمالى الانتاج المحلى خطط على أساس أن يرتفع تدريجيا من مستواه وهو ١٦٦٪ خلال الخطة الأولى حتى يصل الى ٢٢٪ فى السنة الخامسة من سنوات الخطة الثانية (١) .

أما المتوسط السنوى لجملة الاستثمارا فيرتفع من ٢٠٢٦ مليون

<sup>(</sup>۱) الاهرام ــ ٦ ابريل سنة ١٩٦٥ .

جنيه فى سنوات الخطة الأولى الى ٣ر٥٦٦ مليون جنيه فى الخطة الثانية (١) .

وخططت الأجور على ألا ترتفع بنفس السرعة التي ارتفعت بها خلال الخطة الأولى ، وهكذا فبينما ارتفعت جملة الأجور النقدية في خمس سنوات بنسبة ٣٠٠/ ، فانها خططت على أن ترتفع فقط بنسبة ٥٠٣/ خلال السنوات السبع للخطة الثانية (٣) .

ولعل المناقشات العامة الواسعة حول البيروقراطية قد بدأت تؤتى ثمارها • فحديثا جدا أدخلت فى القطاع العام تنظيمات جديدة تمنح سلطات أوسع لمديرى الشركات فيما يتعلق بتعيين العمال والموظفين وترقيتهم وفصلهم ، ولم تعد هناك حاجة الى استصدار قرارات جمهورية للتعيين ، فيما عدا موظفى الدرجة الأولى والمناصب الأعلى (٣) •

ومجالس الادارة الآن مطلقة الحرية تماما فى منح مكافآت الحوافز للعمال الذين يساهمون فى تخفيض تكلفة الانتاج، أو فى زيادة الانتاج أو الصادرات (٤) .

وقد هوجمت البيروقراطية أيضا على المستوى السياسى بمنح الاتحاد الاشتراكى العربى دورا أكثر ايجابية فى محاربة حالات عدم الكفاية البيروقراطية واذاعتها والتشهير بها •

وبطبيعة الحال ، فان مشكلة الحيلولة دون الارتفاع البالغ السرعة في مستويات الاستهلاك ومشكلة البيروقراطية ليست أيهما من المشاكل التي يمكن أن تحل عاجلا ، ولكن اذا حكمنا على هدى أسلوب الحكومة في معالجة المشاكل الأكثر تعقيدا والخاصة بتحويل المشروعات الخاصة الى مشروعات عامة ، وتغيير العلقة بين الملاك والمزارعين من فانه ينبغى أن نتطلع متفائلين الى ما تأمله للاقتصاد المصرى ،

<sup>(</sup>۱) جريدة الاهرام - .٣ ابريل سنة ١٩٦٦ .

 <sup>(</sup>٦) نفس المسدر .
 (٢) كان قبلا لابد من قرار جمهورى التعيين ابتداء من الفتة السادسة فصاعدا .
 (٤) الاهرام سـ ٢٦ المسطس سنة ١٩٦٦ .

# ۳ - الانتاج الزراعى فى الوضع التاريخى دراسة حالة فى المدة من ١٨٩٠ الى ١٩٣٩

بقلم

#### أوره أوين

خلال الأعوام الثمانية الأولى للثورة ، من ١٩٥٢ الى ١٩٦٠، ارتفع انتاج محاصيل الأرض المصرية بحوالى ٣٣٪ ، أى بمتوسطة سنوى ٩ر٣٪ (١) ٠

وما سيتلو هذا هو محاولة لوضع هذا الانجاز فى نوع من المشهد التاريخ بالقيام بدراسة وجيزة لتوسع الانتاج الزراعى بين سنة ١٨٩٠ وسنة ١٩٣٩ ٠

وقد اختيرت هذه الفترة بالذات لسببين رئيسيين: أولهما أنه بالرغم من أن الكثير قد بذل لتحليل تلك العوامل التي أثرت على تغيرات الانتاج أثناء الحرب العالمية الثانية وما بعدها ، الا أن الاهتمام الذي خصت به السنوات السابقة لسنة ١٩٣٩ كان أقل بكثير جدا ، وثاني الأسباب هو أنه حتى الكتاب الذين تولوا الواجب الثاني ندر من بينهم من اجترأ على الرجوع الى ما قبل سنة ١٩١٣ ، والسبب الأول لهذا هو وجود احصائيات يمكن الاعتماد عليها الى حد مقبول لحجم المحاصيل الرئيسية ،

ومهما يكن فهذا معناه اغفال الفترة الكبيرة الأهمية لتغيرات الزراعة المصرية التي بدأت في السنوات العشر السابقة لنهاية القرن الماضي •

<sup>(</sup>۱) ب. هانسن ، ج. أ. مرزوق - التنمية السياسية الاقتصادية في الجمهورية العربية المتحدة ( مصر ) - امستردام سنة ١٩٦٥ - جدول ٣ - ١٢ ص ٧١ .

ففى ذلك الحين وقعت عمليات معينة ، كان من أهمها الاتجاء الى مزيد من استغلال الأرض ، مما امتد أثره الى الوقت الحاضر .

والأداة الرئيسية فى الاصلاح الزراعى قبل سنة ١٩١٣ كانت استخدام المياه الصيفية الزائدة بواسطة سلسلة من السدود والقناطر بدىء فيها فى أواخر عام ١٨٨٠ • ومن الحق أن مساحة صغيرة من الأرض المزروعة ( ربما تقرب من ٢٥٠ الف فدان ) (١) كانت تروى ريا دائما خلال القرن الثامن عشر ، وانها زيدت زيادة كبيرة تتيجة للرى بالترع الصيفية (٢) التى انشئت فى عهد محمد على واسماعيل •

ومع ذلك ، فانه حتى فى فترة متأخرة كسنة ١٨٩٠ ، فان من المحتمل ان الماء المتوفر لم يكن كافيا بين شهرى ابريل ويوليه بسا يسمح لمحصول القطن بأن ينال الرى المنتظم الذى يحتاج اليه ، وأن الكثير منه كان يزرع بواسطة ما يسمى بطريقة « بالى » ، التى تقتضى اغراق الأرض بالمياه فى أواخر فبراير أو أوائل مارس، ثم تركها لتجف حين يبدأ النيل فى الأرتفاع بعد أربعة أو خمسة شهور •

وكان لهذا نتيجته السيئة على المحصول كما وكيفا • وزيادة على هذا كانت هناك مساحات كثيرة فى الوجه القبلى بها ترع سيئة الانشاء ونظام للرى غير واف بحيث لا يمكن زراعة أى محصول صيفى على الاطلاق •

وكانت الخطوة الأولى الأساسية لتحسين هذه الحالة هي تجديد القناطر الخبرية القائمة شمال القاهرة واكمال ترعتين من الترع الثلاث المرتفعة المستوى والتي صممت أصلا لربط هذه القناطر بشبكة الرى الممتدة الى شرق وغرب وسط الدلتا •

<sup>(</sup>۱) ج. مانزيل - الكتاب الجغراق الينانت دى بيلغونه - القساهرة سنة ١٩٣٦ -ص ١٣١ .

 <sup>(</sup>۲) الترع الصيفية هي ترع تحفر بها يكفي لحمل الماء من النيسل بين شهري مارس ويوليو عندما تنخفض المياه الى الهي حد . وعبق هذه الترع يبلغ ضعف ما يكفي لرى الارض خلال فيضان الفريف . انظر هـ.١.ب. ريفلان ــ السياسة الزراعية لمحمد على في مصر ( كلمبردج ــ ١٩٦١ ــ ص ٢٤٧) .

وما أن انجز هذا العمل فى سنة ١٨٩١ وأصبحت المياه الفائضة متوافرة فى أرجاء الوجه البحرى حتى أدى هذا الى زيادة ملحوظة فى الانتاج الزراعى • ففى المقام الأول ترتب عليه توسع كبير فى مساحة المحاصيل ، ليس فقط بزراعة أراض جديدة كثيرة ، وخاصة فى شمال الدلتا (١) ، وانما أصبح من الممكن أيضا أستغلال الأرض الموجودة بكثافة أشد ، وذلك بزراعة محاصيل اضافية خلال شهور الصيف •

ومن سوء الحظ ، أن الأمثلة عن نظام الدورات الزراعية المتبع قبل سنة ١٨٩٠ ـ قليلة فى مؤلفات الكتاب المعاصرين الذين كتبوا فى الموضوعات الزراعية ـ ولكننا نعرف عن يقين أن أغلبية زراع القطن (وهم بدورهم الأغلبية بين ملاك الأرض فى الوجه البحرى) كانوا يستخدمون طريقة السنوات الثلاثية ، وفيها يزرع القطن فى الحقل الواحد مرة كل ثلاثة أعوام ، أما عن فصلى الصيف الباقيين فيبدو أن العمل جرى على أن تترك الأرض بورا لا تزرع ، أو أن تزرع ذرة فى أحد الفصلين ،

ومهما يكن فانه فى الأعوام التالية لسنة ١٨٩٠ ترتب على زيادة كمية المياه ، مقترنة بالارتفاع السريع فى ثمن القطن الذى بدأ حوالى سنة ١٨٩٨ ـ ترتب على هذا أن لجأ الكثيرون فى الزراعة الى طرق أشد كثافة .

وطبقا للتقديرات التي وضعها ج٠أ٠ كريج فانه فيما بين سنة ١٨٩٩ وسنة ١٨٩٧ عدل زراع ما يزيد على ٢٠٠ ألف فـدان عن الطريقة

<sup>(</sup>۱) الاحصاءات الرسمية لزيادة الاراضى المزروعة فيما بين سنة ١٨٩٤/١٨٩٣ وسسنة ١٨٩٤/١٩٩٦ و ومع ١٩٠٧/١٩٠٦ هي ٢٥٥٧ه فعانا ، منها ٦٨٦٣.٥ فعاناً في الوجه البحرى . ومع ذلك فان هناك احتمالا كبيرا للخطأ مرجعه الى الحقيقة الواقعة بان السبع الكامل للارض لم يتم الا في السنوات الاولى بعد عام ١٩٠٠ - جميع الارقام منقولة من الاحساءات السنوية الا اذا اشير الى خلاف ذلك .

الثلاثية السنوات الى طريقة السنوات الثنائية فى الدورات الزراعية للقطن (١) ٠

وبعد مرور سنة ، أى فى سسنة ١٩٠٨ ، كان أكثر من ٥٠/ من الدلتا محلا للدورات الثنائية السنوات مقابل ١٩٠/ فقط فى سسنة ١٨٩٤ ، وهذا يشمل الجزء الأكبر من الأراضى المزروعة فى المحافظات الأربع الرئيسية المنتجة للقطن ، وهى البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية ، أما المنوفية والقليوبية فبالعكس التزمتا لدرجة كبيرة بالدورات الثلاثية السنوات ،

وكان لتغيير الأسلوب أيضا أثر هام على المساحة المخصصة للاذرة، ولمحصول ثان هو البرسيم • وتتفق معظم المصادر على أنه في الدورة الثنائية كانت الأذرة تزرع في سنوات تبادلية مع القطن ، بينما في الأراضي التي كانوا لا يزالون يمارسون فيها الزراعة بنظام الدورات الثلاثية السنوات كان هناك اتجاه متزايد الى زراعتها أثناء كل من الصيفين الباقيين •

وفضلا عن هذا فانه نتيجة للفائض فى المياه فان الأذرة يمكن الآن أن تبذر فى بكور شهر يولية، أو حتى يونية ، بينما كان من الضرورى من قبل الانتظار حتى وصول الفيضان ، وهذا بدوره أتاح لبعض الملاك أن يحصدوا الأذرة قبل موعدها المعتاد بشهر أو نحو ذلك ، وبهذا يهيئون الأرض لمحصول البرسيم ، قبل أن يقتضيهم الأمر اعدادها للقطن فى شهرى فبراير أو مارس التاليين ،

<sup>(</sup>۱) (( ملاحظات على احصائيات القطن في مصر )) ـ (( ليجييت كونتيمبودين )) المسدد السادس ( مارس سنة ١٩١١ ) ـ ص ١٧٧ . هذه النتائج قائمة على افتراض ان كل زارع في الوجه البحرى كان يستخدم اما هذه الدورة أو تلك . والواقع انه طبقا لاقوال نائب قنصل بلجيكا في القاهرة ـ أ. عيد ـ فأن ٥٧٪ فقط من المساحة المزروعة كانت محلا لاى من الدورتين في سنة ١٨٩٧ ـ وزير الشئون الخارجية في بلجيكا ـ النشرات القنصلية ـ مجلد رقم ١٨٠١،٥٠ ـ سنة ١٨٩٣ ـ ص ١١ . ولهذا يجب الا ينظر اليها الا على انها مجرد تقدير تقريبي للحالة الحقيقية .

جدول رقم (۱) المساحة المخصصة لسبعة محاصيل مصرية رئيسية ۱۹۳۷/۶۶ الى ۱۹۳۹ ( متوسطات سنوية ) ( بألوف الفدادين )

| الارز السكو | الأرز | الشعير   | الفول | القمح  | الأدرة | القطن         |                         |
|-------------|-------|----------|-------|--------|--------|---------------|-------------------------|
| *           | 141   | +43      | 1.4   | 1,797  | ٥٧٤ر١  | 477           | 95/1/94                 |
| *           | Ž,    | 643      | 101   | 1718   | 17848  | <u>-</u><br>م | ريا<br>المارة<br>المارة |
|             |       |          |       |        |        |               | 19.0/1/99               |
| <b>*</b>    | 311   | ٥٣٧      | 137   | 1584.  | 12444  | 1,400         | الی<br>۱۹۰۰/۱۹۰۶        |
| 73          | 787   | <b>*</b> | 340   | 158.04 | 7,446  | ۲۸۰۷۲         | الی<br>۱۹۰۸/۱۹۰۸        |
|             |       |          |       |        |        |               | الی<br>۱۰/۱۹۰۹          |
| <b>*</b>    | 137   | 74       | ٥٢٥   | 1,74.  | ۱۸۳۸   | ۰۰۷۰۱         | 14/1914                 |
| 9           | 787   | ۲۰۴      | 110   | 1,40%  | ٩٠٧٠١  | ۲۸۶۷۱         | 19/1910                 |
| 9           | 141   | 400      | 313   | ٧٧٤را  | 1,594  | 1,141         | 44/1940                 |
| -R          | 033   | 444      | TAT   | 121.   | 121.   | ٤٥٧ر١         | 44/ 1440                |

ان نتائج هذه التحركات يمكن أن تظهر فى الاحصائيات الرسمية للمساحة المخصصة لكل محصول ، والتى بدىء فى نشرها سنويا ابتداء من موسم ٩٤/١٨٩٣ فصاعدا • وتصور هذه الاحصائيات الزيادة الحادة فى زراعة القطن التى ارتفعت بأكثر من نسبة ٧٠/ فى السنوات العشرين السابقة لسنة ١٩١٤ ، كما تصور زيادة طفيفة فى زراعة الأذرة •

وهنا تبين أيضا أن هذا كان ـ الى حد محدود ـ فى مقابل نقص فى المساحة المخصصة لزراعة الفول والشعير ، لانتشار نظام الدورات الثنائية الذى يزرع فيه محصول الحبوب مرة واحدة كل سنتين بدلا من مرتين كل ثلاثة أعوام ، وبالاضافة الى هذا كان هناك أيضا نقص طفيف فى زراعة السكر ، ولم تتوافر الاحصائيات عن البرسيم ، حيث ثبت انها فى ذلك العهد لم تكن مما يعتمد عليه اطلاقا (١) ،

<sup>(</sup>۱) طبقا لفحوص العينات التي اجريت في سيئة ١٩٠٧/١٩٠٦ عن البرسيم كانت الإحصائيات الرسمية ١٢٧/١٨ منخلصة جدا ـ هـج.م. (( مجموعة احصائيات المحاصيل )) ـ مذكرات المساحة ـ القاهرة ـ رقم ٥ ـ فبراير سسئة ١٩٠٧ ـ ص ٥ ١٦٧ ـ ١٦٨ وما بعدها .

جدول رقم (٢) غلة المحاصيل المصرية الرئيسية من سنة ١٨٧٩ الى ١٩٥٢ ( المتوسط السنوى للفدان الواحد )

| ١٩٠٤/١٩٠٠ ٢١ر٤ | ۷۲رځ                                                       | 米のイン                    |                     | 米でく                             | ***              |                   |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| 44/1/40        | ۷٤ره                                                       | 米のイ                     |                     | 米でタマ                            | **               |                   |
| 95/1/90        | (۲) مرد (۲)                                                | * 2007                  |                     | ***                             | 米なってて            |                   |
| ۸۹/۱۸۸٥        | (t) tyer                                                   | ※での2                    |                     | ※1.>>                           | *1,20            |                   |
| ۸٤/١٨٨٠        | (1)*****                                                   | 茶でしてみ                   |                     | 米ていて                            | 米されて             |                   |
| 1,449          | 米でイク                                                       | 米ているこ                   | ※こべ                 | 米しれ                             | ****             |                   |
|                | اللفطن المصطار السلر بالفنظار الفمح الادرة بالاردب بالاردب | وبالفنظار القمح بالأردب | الصح الادرة بالاردب | الشعير الفول<br>بالاردب بالاردب | الفول<br>بالأردب | الارز<br>بالضريبة |
|                | \ =                                                        |                         |                     |                                 |                  |                   |

ملاحقات : (۱) سنة ۱۸۸۲ وسنة ۱۸۸۸ فقط ر (۲) سنة ۱۸۸۵ وسنة ۱۸۸۸ فقط ر (۲) سنة ۱۸۹۶ فقط ,

|           | 1 mc3    | <u>ک</u> ۲       | ماره    | م<br>حر        | ۷۹۲٥ | ٨٧٧٤      | 177               |
|-----------|----------|------------------|---------|----------------|------|-----------|-------------------|
| 19/1910   | ۲۳ر۶     | ٠.               | ٥٨ر٤    | م<br>م<br>ج    | ۹۷ره | ۷۲رع      | مهرا              |
| TE/19T+   | 47,74    | ځ/رځ<br><b>څ</b> | ۸۷٫۶    | ۲۰۰۲           | ٥٦٥٥ | ٥٣٥       | 122               |
| 19/1910   | 400×     | 717              | ٨٦٠٤    | <u>ر</u> د د د | G    | 3363      | مهر ا             |
| 12/191+   | ۷۲رع     | (1)※ こでこ         | ٨٨ر٤(١) | 3454(1)        | اره* | (۲) ي ١٩٧ | (1) 1JTT (T) 5JAV |
| ١٩٠٨/١٩٠٥ | 1. J. T. |                  | 米の人へ    |                | **   | 米でなる      | -                 |

ملاحظات : (١) الإشارة الى السنوات من ١٩٠٩ الى ١٩١٣ . (١) سنة ١٩١٢ وسنة ١٩١٤ فقط .

| الأرز<br>بالضريبة | انفول<br>بالاردب | الشعير<br>بالاردب | الاثرة<br>بالارسب | اقمح<br>بالاردب | اغقطن بانقنطار السكر بالقنطار القمح<br>بالاردب | انقطن بالقنطار |         |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------|---------|
| 106               | ٢٨ر٤             | <b>۲</b>          | 5m                | مره             | ۷۲۷۷                                           | ٢ره            | 44/1940 |
| しての               | ه/ر٤             | را<br>۲ <u>۷</u>  | ٥٦٥٥              | 2004            | 130                                            | مهره           | 22/1920 |
| ا<br>الا الا ما   | ۲۸ر۶             | 0 ۲ ر۲            | 47.4              | <b>\$</b> ٨ر\$  | 214                                            | 310            | 59/1950 |
| 1,70              | 3363             | ٧,٧               | ۳<br>٤ کار        | 3000            | ۲,۷۲                                           | *>             | 02/1900 |
|                   |                  |                   |                   |                 |                                                |                |         |

\* الأحصائيات من مصلحة الدومين للإواضي الحكومية .

المصدر: جميع هذه الإحصائيات مستقاة من الإحصاء السنوى فيما عدا الآتي:

المساحة المتنا الواردة في كتاب ت. الميسون: (( تجارة القعن في بريطائيا المطمى ))

النزرمة قطنا الواردة في كتاب ت. الميسون: (( تجارة القعن في بريطائيا المطمى ))

الله الممار – مجلد – ص ١٨١ – وكتاب ف. جالي (( بحث في الزراعة في معر )) – بادس ١٨٨١ ص ٢١٢ – والاحصاء السنوى لسنة ١٩١١ – ومن احمائيات كمية الحاصيل السنوية الواردة في التقوي السنوى لسنة ١٩١١ – ومن احمائيات كمية في معر ( الاسكندرية سنة ١٩١١ ) ص ٧ والاحصاء السنوى لسنة ١٩١١ .

و معاصيل السكر والقمع والاذرة والحالة في معم والسومان من ١٩١١ الى ١٩١١ المارية من ١٩١١ الى ١٩١١ المارية من ١٩١١ المعاصيل السكر والقمع والاذرة والحالة في معم والسومان من ١٩١١ الى ١٩١١ المارية والتعام ١٩١٠ المارية والتعام ١٩١١ المارية والمحالة في معم والسومان من ١٩١١ المارية والمحالة في معم والسومان من ١٩١١ المارية والمحالة في معم والسومان من المحالة من ١٩١٤ المارية والمحالة في معم والسومان من المحالة من ١٩١٤ المارية والمحالة في معم والسومان من المحالة من ١٩١٤ المحالة من ١٩١٤ المحالة محالة المحالة محالة المحالة من ١٩١٤ محالة المحالة المح

الي ١٩١٩ - والطبوع سنة ١٩٢٠ - مجلة ٥١ ص ٧٨٩ .

والزيادة فى كمية المياه الصيفية أدت الى زيادة الاتساج الزراعى بطريقة أخرى هى تأثيرها على العلمة ، وان كانت للعوامل الأخرى أهميتها أيضا ، ففيما يتعلق بالقطن كانت الزيادة مثيرة .

والاحصائيات الرسمية الواردة بالجدول رقم ( ٢ ) تبين انه كانت هناك زيادة حوالى قنطارين للفدان فيما بين ١٨٨٥ وبين ١٨٩٥ / ١٨٩٨ (١) ، ناجمة عن القدر الأكبر من المياه ، والعدول الكامل عن نظام « بللى » فى الزراعة (٢) ، مع استنباط نوع جديد من القطن يعطى محصولا أوفر وهو قطن « ميت عفيفى » \_ وهى عوامل كادت أن تتساوى فيما يبدو فى أثرها .

ومن الناحية الأخرى فان تأثير المياه الصيفية الفائضة على المحاصيل الباقية كان أقل وضوحا • ورغم أن الاحصائيات الخاصة بالأراضى التى تقوم مصلحة الدومين الحكومية بزراعتها تشير الى أذ تجديد قناطر الدلتا قام بدور هام فى زيادة انتاجية القمح والفول والشعير الا ان هذا لا يمكن أن يؤخذ به دليلا قاطعا بالنسبة الى الحالة فى الحقول الأخرى •

فمن ناحية يبدو أن مستوى الادارة فى أراضى الدومين كان ضعيفا جدا خلال السنوات السابقة لسنة ١٨٨٠ ، وان كان قد تحسن كثيرا منذ ذلك الحين • ومن ثم ربما كانت الغلات دون المستوى المحلى فى مستهل الفترة موضوع البحث • وربما كان جزء من الزيادة السريعة التى تلت ذلك راجعا الى تحسن الادارة •

وفضلا عن هذا ، فان من المحتمل أن تكون الاتناجية قد تأثرت بادخال أنواع جديدة أكثر غلة ، وهذا يصدق بكل تأكيد على القمح (١) ، ولكن ربما كان أهم من هذا كله انه ليس هناك سبب

<sup>(</sup>۱) القنطار يزن ه.ر۹۹ رطلا ( ليبره ) .

<sup>(</sup>٢) هـ. ليكونت ــ القطن ــ باريس ، ١٩٠٠ ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>۳) انظر ۱. شیلو (( النیل والسودان ومصر )) - بادیس ۱۸۹۱ - ص ۷/۲۰۷ وما بعدها - والتقریر السنوی عن سنة ۱۸۹۰ وسنة ۱۸۹۰ للورد کرومر - مجلد ۱۰ فصل ۸ ص ۱۰۰۱ ۰

خاص يدعو الى افتراض أن أراضى الدومين نموذج لجميع الأراضى المصرية ، فانها حوالى ثلاثين أو أربعين ألف فدان من مجموع الأرض المزروعة فى الوجه البحرى وقدرها ثلاثة ملايين فدان .

والدليل على ذلك يتبين من الحقيقة الواقعة عن احصائيات غلات الحبوب الرئيسية لأراضى الدومين فى السنوات ١٩٠٩ الى ١٩١٣٠ اذ كانت تختلف اختلافا كبيرا عن غلات المتوسط المحلى فى المدة نفسها و ومع ذلك كان ان أخذت احصائيات الدومين على انها مرتبطة بعض تقديرات الغلات العامة فى السبعينات من القرن الماضى فانها تشير بكل تأكيد الى زيادة ملموسة فى معظم المحاصيل المصرية الرئيسية خلال السنوات الخمس والعشرين التالية لسنة ١٨٩٠، وكذلك اذا كان من الممكن أن نفكر فى عوامل أخرى اضافية قد تكون ساهمت فى مثل هذه الزيادة ـ ومن بينها انتهاء عهد السخرة وانشاء السكك الحديدية الزراعية البسبطة التى فتحت فى داخل وانشاء السكك الحديدية الزراعية البسبطة التى فتحت فى داخل قلدلتا مجالات جديدة للانتاج للسوق ـ فانه ليس مجرد مصادفة أن الدلتا مجالات جديدة فى الغلات قد جاءت فى أعقاب اصلاح نظام الرى قل الدلتا والعمليات المتصلة به •

وتتيجة لهذين التطورين اللذين تكلمنا عنهما وهما امتداد الرقعة المزروعة والزيادة فى غلة الأرض فقد تحققت زيادة كبيرة جدا فى الاتتاج الزراعى بين سنة ١٨٩٠ وسنة ١٩١٤ ٠

وأكثر العسوامل أهمية كانت تلك الزيادة الكبيرة جدا في حجم محصول القطن الذي تضاعف تقريبا من ١٩٠٠ر٣٣٨٣٣ قنطار في سنة ١٩٠٠ ، ثم استمر يتصاعد باطراد حتى بلغ ١٠٠٠ر٥٠٠ قنطار في سنة ١٩١٠ ، وفي السنوات الأولى كانت هذه الزيادة راجعة الى تحسن المحصول ، ولكن حين بدأت الانتاجية في الانخفاض ازداد الانتاج بسبب التوسع في المساحة المخصصة للقطن ، ففي السنوات الأخيرة من التسعينات في المساحة المخصصة للقطن ، ففي السنوات الأخيرة من التسعينات في

الماضى امتدت زراعة القطن الى أراضى الغربية والبحيرة التى أمكن ربها آنذاك لأول مرة .

وبعد ذلك ، وبعد أن ترتب على اتمام خزان أسوان فى سنة ١٩٠٢، زيادة كمية المياه الصيفية مرة أخرى امتد الاتساع الى الأراضى المستصلحة حديثا فى شمال الدلتا وفى مصر الوسطى كذلك • كان استبدال الدورات الثنائية بالنظام الثلاثي قد أضاف مائة ألف فدان من الأرض المنزرعة قطنا فى كل سنة ابتداء من سنة ١٩٠٧ (١) •

والبيانات الخاصة بزيادة انتاج المحصولات الأخرى الرئيسية غير متوافرة ، ولكن فى ضوء الزيادة المحتملة فى الغلات لا يبدو من غير المقبول ان نفترض أن الانتاج الزراعى بوجه عام قد ازداد الى أكثر من الضعف فى الخمس والعشرين سنة التالية لسنة ١٨٩٠ ٠

ومثل هذا التحسن بكل تأكيد انجاز رائع • ومع ذلك فانه يجب أن نشير الى أن تحقيقه كان على حساب الخصوبة المأثورة عن التربة المصرية ، وان الانهاك الذي أعقب ذلك أدى الى الحد بصفة خطيرة من أية زيادة أخرى في الانتاج خلال ربع القرن التالى • فكيف حدث هذا ؟

نبدأ أولا بأن نقول انه قد سمح بأن يتراخى انشاء المصارف كثيرا عن انشاء السدود والقناطر الجديدة ، مما أدى الى ملوحة التربة فى مناطق كثيرة ، والى تخلف المياه فيها ، والى زيادة خطرة فى مستوى المياه التى تحت السطح ، وهذه الحالة لم تكن راجعة الى الجهل فان مهندسى الرى الذين جاءت بهم بريطانيا من الهند قد أبدوا منذ السنوات الأولى لوجودهم فى مصر ادراكهم الواعى لضرورة الانفاق على الصرف ـ بقدر ما كانت راجعة الى الميل المألوف الى التفكير المحدود بما لا يتلاءم أبدا واحتياجات البلاد ،

<sup>(</sup>۱) هذه التقديرات على اساس حسابات كريج في كتابه (( مذكرات على الاحصاليات المرية القطن )) ـ ص ۱۷۷ ٠

ولم يتخذ أى اجراء لعلاج هذه الحالة الا قبيل الحرب العالمية الأولى ، وذلك بالاحتفال بمشروعات كبيرة صممت للصرف بالمضخات في الأراضي المنخفضة في شمال الدلتا .

ونقول ثانية أن المزارعين أنفسهم ـ وان كانوا ذوى مبادرة الى تغيير دورات المحاصيل أو استحداث أنواع أخرى جديدة من القمح أو القطن أكثر غلة ـ الا أنهم كانوا أكثر بطءا في استيعاب الدرس القائل بأن نظام الزراعة الأكثر كثافة لا بد له بالضرورة من أن يقترن بالاجراءات التي تعيد الى الأرض خصوبتها .

وقد حاول الخبراء الزراعيون والجمعيات الزراعية أن يسترعوا الاتباه الى هذه الحاجة الأساسية منذ سنة ١٨٨٠ على الأقل ، ولكن لا بد ان تحذيراتهم لم تلق اذنا صاغية لسنوات طويلة ، حتى بين كبار الملاك ، فانه فى سنة ١٩٠٢ ـ وهى أول سنة توافرت فيها الاحصائيات التفصيلية ـ كان الوارد من الأسمدة الصناعية لا يعدو طنين اثنين .

وقد ارتفع هذا القدر الى ٧٢ طنا فى سنة ١٩١٣ ، كان أغلبه مشترى لحساب شركات الأراضى الأجنبية • وفى الوقت نفسه كانت مبيعات الفوسفات المصرى بواسطة منشأة المائية توفر مصدرا اضافيا للتموين حتى انه فى سنة ١٠/١٩٠٩ كان التقدير أن ٥/ من مجموع المساحة المنزرعة تعالج بالأسمدة الصناعية (١) •

ومن المحتمل أيضا أن التحذيرات الخاصة بالخطر على خصوبة الأرض من الدورة الثنائية للقطن كان لها بعض التاثير الايجابى ، وذلك انه من المفترض بوجه عام أن أغلبية أصحاب المزارع الكبيرة استمروا على اتباع النظام الثلاثى •

أما فيما يتعلق بالملاك من الفلاحين ، فقد كانت المشكلة هنا أكثر

<sup>(</sup>۱) م. شانتز ـ القطن في مصر والسودان المصرى ... ( مانشستن سنة ١٩١٣ ) ص ٣٦ .

ظهورا بسبب نقص كمية المخصبات المحلية التي جرى العرف على استعمالها في زراعة أنواع معينة من المحاصيل ، فقد بادروا الى استعمال أكوام المواد المتحللة المتعفنة المتخلفة من أكوام المدن القديمة (جمع كوم بمعنى تل) (ا) في حين أن النقص الثابت في عدد مزارع الحيوانات خلال الخمس السنوات الأولى من القرن العشرين كان معناه عدم وجود ما يكفى من السماد الطبيعى لمجاراة التوسع في المساحة المزروعة .

وكان القطن هو أول محصول تأثر بانخفاض خصوبة التربة ، فقد بلغت الغلة القمة فى الفترة الأخيرة فى القرن الماضى ، ثم بدأت فى التناقص ، فانخفض المتوسط المحلى الى ١٣٠٤ قنطارا للفدان أثناء السنوات ١٩٠٠/١٩٠٠ والى ٣٠٠٤ قنطارا فى السنوات ١٩٠٠/ ١٩٠٠ على ١٨١٠ وهذا الاتجاه الانخفاضى فى انتاج أهم محصولات مصر اذيع على الملا لأول مرة بمعرفة اللورد كرومر فى تقريره السنوى عن سنة على الملا لأول مرة بمعرفة اللورد كرومر فى تقريره السنوى عن سنة أصبح الموضوع الرئيسى المطروح للمناقشة ، كما أصبح الموضوع الذى يتناوله البحث العلمى باسهاب ٠

١ ــ كان التفسير الذي حظى بموافقة العلماء أكثر من غيره هو الارتفاع في مستوى السطح السفلى للماء بعد اتمام خزان أسوان ، والذي نشأ من ناحية بسبب الاسراف في رى المحاصيل الصيفية ، ومن ناحية أخرى بسبب عدم كفاية وسائل الصرف .

وقيل أن الضرر الذي نزل بالقطن جاء من طريقين مختلفين ، أولهما أن جذوره وجدت تربة أقل تنمو فيها وتتمدد ، وثانيهما انها كانت تختنق الى حد ما بسبب التيارات السفلية التى تتحرك تحت الأرض من الجنوب الى الشمال مصاحبة للفيضان السنوى .

<sup>(</sup>۱) وزارة الاشغال العمومية بمصر - تقرير سنة ١٩٠٢ بقلم سيرو . جارستين ( القاهرة سنة ١٩٠٣ ) ص ١٤٤٧ .

٢ ــ والعنصر الثانى الذى تردد كثيرا هو زراعة الأرض بكشافة أشد • وقد كان يظن فى البداية أن الأثر الرئيسى لهذا هو مجرد انهاك التربة ، ولكن البحوث التى جرت بعد ذلك كشفت عن نتيجة لا تقل خطورة وهى نقص المدة التى تترك فيها الحقول بلا زراعة لاراحتها فى أشهر الصيف ، فحين لا يزرع القطن كانت تقاوى الاذرة تبذر قبل موعد الفيضان السنوى •

وقد دلت التجارب التي أجرتها لجنة أبحاث القطن بعد سنة ١٩١٩ على أن ترك الأرض بلا زراعة فترة طويلة أمر حيوى لخصوبة الأرض ، اذ يسمح هذا للأرض بأن تتشقق ، وعندئذ ترتفع حرارتها الى درجة تقتل الكثير من الحشرات في أطوار نموها الأولى التي تحد من تحويل الجراثيم الى نيترات (١) .

٣ ـ والسبب الثالث لنقص غلة القطن كان يرجع دون شك الى الضرر الناشىء عن آفتى القطن ، أى دودة القطن التى ظهرت فى مصر لأول مرة سنة ١٨٦٠ ، ودودة القطن التى بدأت هجماتها الأولى فى السنوات الأخيرة من السبعينات فى القرن الماضى .

ودودة القطن بصفة خاصة هي المسئولة عن أكثر الدمار الذي حدث في سنة ١٨٨٠ وما بعدها وسنة ١٨٩٠ وما بعدها ولكن هذا الخطر لم يصبح مستديما الا بعد نهاية القرن المذكور حين أدى التبكير بزراعة القطن وامتداد رقعة الأرض المخصصة لزراعة الاذرة والبرسيم الى مضاعفة عدد النباتات الطفيلية التي يمكن أن تتغذى عليها الدودة •

وبعد سنة ١٩٠٤ كانت الهجمات الخطيرة تقع فى كل عام ، وبالرغم من جهود الحكومة التى بدأت فى سنة ١٩٠٥ لتنظيم حملة اجبارية لتنقيــة ورق القطن على نطاق واســع فى الارياف الا أن متوســط

<sup>(</sup>۱) وزارة الزراعة بمصر ـ لجنة ابحاث القطن ـ التقرير السنوى الثانى لسنة ١٩٢١ ( القاهرة سنة ١٩٢٢ ) ـ ص ؟ .

الخسارة كان يبلغ مليونا من الجنيهات سنويا (١) • وهذا الرقم يمثل الاتلاف الاجمالي الذي يحل بنحو مائة ألف فدان •

٤ ــ والسبب الرابع الذى ذكر تفسيرا لهبوط الغلة هو التــ أكيد على أن القطن أصبح الآن يزرع بعناية أقل • وعزا بعض الكتاب هذا التبدل الى الأخذ بالدورات الثنائية التى معناها ان الوقت أصــبح لا يتسع لاعداد الحقول للزراعة بالاتقان الواجب •

وأشار كتاب آخرون الى الحقيقة القائلة بأن الرقعة المزروعة السعت بسرعة كبيرة الى درجة أدت الى نقص ملحوظ فى عدد الرجال والماشية المتاحين للعمل فى كل فدان من الأرض •

٥ ـ وأخيرا ، قـ د يتبقى سبب آخر هام ، هو انحطاط الصنف المعروف باسم « ميت عفيفى » ، وهو النوع الأكثر انتشارا ، فقد قيل ان استنباط سبع أو ثمانى رتب ممتازة الى حد ما ، وأكثرها كان ناميا فى الحقول المجاورة ـ هو الذى أدى الى التهجين ، بالاضافة الى أن مزيدا من الخلط كان يجرى فى مصانع الحليج ، دون أن يبذل أى مجهود بسيط للتأكد من ابقاء كل نوع من البذرة منفصلا عن الآخر، وقد صاحب هبوط الصنف هبوط فى الغلة ،

ولم تنته المناقشات العامة الواسعة عن أسباب نقص غلة القطن الى تتبحة مرضية أبدا .

فقد نشبت الحرب فى بادىء الأمر ، وعندما انتهت ، لم تكن الأبحاث التى اجريت لاختبار كل من هذه الفروض المختلفة كافية ، ومع ذلك فقد يبدو من الانصاف أن نقرر ان كل فرض منها كان يتضمن عنصرا من عناصر الحقيقة ،

وعلى أية حال ، فمن المؤكد ان تلك كانت نظرة الحكومة الى الموضوع . ودفعة واحدة اتخذت الاجراءات التي تتناسب مع كل

<sup>(</sup>۱) ج.ب. فؤاد الدين ، ف. فليتشر ـ المرجع في الزراعة المصرية ـ المجلد الشائي ( القاهرة سنة ١٩١٠ ) ص ١٩٦ الى ٧١٠ وما بعدها .

وضع من الأوضاع التى قبل انه مسئول عن هذا الهبوط وقد تضمنت هذه الاجراءات \_ فيما تضمنت \_ انشاء مصلحة الزراعة ( وفيما بعد أصبحت وزارة ) ذات المسئوليات الخاصة التى تهدف الى تحسين الغلة ، وبذل الجهود للتأكد من استعمال الزراع فى حقولهم لكميات أقل من المياه ، وفى سنة ١٩٠٩ بدأت سلسلة من الحملات الأكثر حماسا ضد دودة القطن ، كما بدأ العمل فى مشروعات الصرف فى شمال الدلتا التى أشرنا اليها من قبل .

وكانت آثار انحطاط خصوبة التربة أقل أهمية فيما يتعلق بالمحصولات الأخرى غير القطن • واذا كانت احصائيات مصلحة الدومين هي التي ستؤخذ دلالة على الاتجاهات المحلية ، فانه يبدو أن محصولين من محصولات الحبوب الخمسة ـ أى القمح والشعير ـ أظهرت ارتفاعا كبيرا جدا في غلاتها فيما بين السنوات ١٤/١٩٨٥ والسنوات ١٤/١٩٨٥ ولكنها بقيت على نفس المستوى تقريبا حتى جاءت فترة ثانية من الزيادة في أواسط الثلاثينات •

ومن المحتمل أن الأرز والاذرة اتخذا اتجاها مماثلا ، وان كانت الاحصائيات فى هذه الحالة غير متوافرة عن المدة السابقة للسنوات ١٣/١٩٠٩ ، ومن الناحية الأخرى هبطت غلة الفول قليلا بعد سنة ١٩١٨ قبل أن تظهر ارتفاعا حادا فى سنة ١٩٣٠ وما بعدها .

وهكذا ، وبقدر ما يمكن أن نقول ، فانه حتى مع امكاننا أن نضع نهاية لفترة الارتفاع السريع فى الغلات ، الا أن تأثير انحطاط التربة على هذه المحصولات كان أقل بكثير جدا منه على القطن •

أما السبب فى أن هذا الاختلاف كان ملحوظا جدا فأمر غير واضح تماما ، الا أنه يمكن أن يعزى بقدر كبير الى ثلاثة عوامل اختص بها القطن وحده: أولها هو ميل كل صنف من الأصناف الرئيسية الى أن يفقد مميزاته الأصيلة الطبيعية فى فترة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة بعد استنباطه .

وقد تحقق هذا بالنسبة لرتبة « ميت عفيفى » بعد سنة ١٩٠٠ ، ولصنف السكلاريدس بعد سنة ١٩٢٥ ، والعامل الثانى هو ان القطن وحده كان عرضة لهجوم واسع النطاق من الآفات ، والعامل الثالث هو كون جذور نبات القطن تتغلغل فى التربة الى أبعاد أعمق بكثير من الحبوب أو قصب السكر ، مما أدى به الى أن يتأثر تأثيرا شديدا بارتفاع مستوى المياه السفلية فى باطن الأرض ، وهذا الاختلاف سوف يكون لب المناقشات التى جرت من سنة ١٩١٤ ــ ١٩٣٨ والتى نستعرضها فيما يلى ،

ففى خلال الحرب العالمية الأولى توقفت معظم المشروعات التى كانت تجرى للحد من هبوط غلة القطن ، ومن بينها مشروعات الصرف فى شمال الدلتا ، التى كانت أهمها دون شك ، وكان ارجاؤها يعنى أنه لا شىء قد اتخذ لمواجهة الكميات الاضافية من المباه الناتجة عن تعلية خزان أسوان ففى سنوات ١٩١٢/١٩٠٧ وفى هذا الوقت ذاته أثرت الحرب نفسها تأثيرا سيئا لا مفر منه على الزراعة المصرية فى مجموعها، فالفلاحون المزارعون وحيواناتهم جندوا فى جيش العمل المصرى وانخفضت واردات الأسمدة الكبماوية ، فى حين كانت الحقول تحصل على كميات من السباخ أقل من المعتاد ، نظرا للنقص فى عدد الماشية ، كما ان جزءا كبيرا من «الجلة » كان يستعمل وقودا لتعويض النقص فى البترول ،

وقد اشتد الاتجاه الى الاسراف فى رى الحقول بأكثر مما تحتاج اليه تتيجة لانتشار الالتجاء الى الرى الحر الذى استلزمته صعوبة تشغيل المضخات التى تدار بالفحم •

ولهذه الاسباب وغيرها كثير حدث هبوط محدود ، وان كان واضحا ، فى غلات جميع محاصيل الحبوب ، فيما عدا الاذرة والارز ، وهما المحصولان اللذان لابد أن يكونا قد استفادا فائدة خاصة من فائض المياه الصيفية ، وفى الوقت ذاته كان القطن \_ كعهده دائما \_ يعانى أكثر من أى شىء آخر ،

وانه لحق أن ادخال نوع جديد ارفع رتبة وهو السكلاريدس النجم عنه انخفاض طبيعي في الغلة ، لان هذا الصنف كان أقل ثمرة من الأصناف التي حل بدلا منها ، وفضلا عن هذا فان ضررا كبيرا وقع ليس فقط نتيجة لزيادة رسوب المياه في التربة في كثير من المناطق ، أو زيادة نويات توزيع المياه ، وانما أيضا بسبب الهجمات المتكررة لنوع جديد من الآفات أشد ضراوة ، وهو دودة لوزة القطن الحمراء،

وتتيجة لهذا ، انخفضت غلات فترة الحرب الى مستوى لايتجاوز الا بقليل المستوى الذى تحقق فى الفترة الاولى من السنوات ١٨٩٠ وما بعدها ٠

ومع ذلك ، فانه بعودة السلام ، أصبح من المكن استئناف المحاولات الجدية للحيلولة دون مزيد من التدهور فى الحالة ، وان كانت ـ بسبب الصعوبات السياسية ـ لم تنته الى أى من المشروعات التى تستنفذ قدرا كبيرا من الانفاق الا بعد سنوات قليلة من قيام حكومة مصرية مستقلة .

وبطريقة تلقائية كانت الجهود الرئيسية موجهة الى انشاء وتحسين الادارات الجديدة المسئولة مباشرة عن دراسة المشاكل الزراعية ، وبصفة خاصة مجلس بحوث القطن الذي شكل في سنة ١٩١٠ .

وقد تلا ذلك اجراءات أخرى ، وعلى سبيل المثال انه قبل أن أحد الدوافع وراء اصدار الأمر بعظر زراعة القطن الا فى ثلث مجموع المساحة المزروعة فى سنة ١٩١٨ والسنوات ١٩٢١/ ٢٣/ والسنوات من ١٩٢١/ ١٩٣٦ ) هو فرض نظام الدورات الثلاثية سعيا وراء المحافظة على خصوبة التربة(١) •

ولكن مهما يكن من أمر هذا السبب ، فلابد أن بعض المنفعة قد تحقق من وراء هذا النظام الى الدرجة التى أدت الى الاستمرار فى تنفيذ هذه الأوامر •

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال م. كالوريا (( السميحل الزراعي السنة ١٩٢١ )) محمر المعاصرة ما المجلد الثالث عشر ما رقم ٢٦ ما يناير سنة ١٩٢٢ - ص ؟؟ .

( والتي تمت سنة ١٩٣٥ ) وانشاء خزان جبل الأولياء ، فان كمية المياه المتاحة تضاعفت فيما بين سنة ١٩٣٤ وسنة ١٩٣٨ (٢) .

ومرة أخرى ، كان هناك تأثير مباشر على غلات الارز والاذرة ، وكان من الممكن أيضا توسيع رقعة الارض تحت نظام الرى الدائم بتحويل بعض أراضى الحياض فى الوج القبلى .

أما عن التأثير على الانتاج الزراعى بوجه عام فان تقديره أكثر صعوبة ، لان انجاز هذه المشروعات العظيمة تلاه على الفور تقريبا تلك الظروف الشاذة الناجمة عن الحرب العالمية • ولكن من المحتمل على الاقل أن الترسيب في بعض الاراضى والارتفاع الجديد في مستوى المياه السفلية يساهمان في بعض المستولية عن الانخفاض الملحوظ في الغلاف الذي حدث بين سنة ١٩٤٠ وسنة ١٩٤٥ •

وفى ذلك الوقت أيضا أيدت الحكومة المصرية نشاطا فى تحسين الحالات التى يمارس فيها الفلاحون الزراعة ، فقد مهدت قوانين سنة ١٩٢٧ وسنة ١٩٢٧ الطريق الى انتشار الحركة التعاونية ، حتى انه فى سنة ١٩٣١ كان هناك ٥٥٨ جمعية تضم ٥٣ ألف عضو ٠

وكذلك ، فى محاولة لعمل شىء فيما يتعلق بالائتمان الزراعى ، فان الحكومة انشات بنك الائتمان الزراعى برأس مال قدره مليون جنيه ، ومع ذلك فان من المشكوك فيه أن مثل هذه الاجراءات كانت بالقدر الكبير بحيث يتجاوز تأثيرها الحدود الدنيا على الانتاج الزراعى ، .

ومع ذلك فانه من المتفق عليه \_ كقاعدة عامة \_ ان موضوع العلاقة بين التغيرات فى الاحوال الاقتصادية الريفية والتغيرات فى الاتتاج مسألة لايعرف عنها الا القليل جدا .

وثمة مبادرتان اخريتان أخذت بهما الحكومة فى ذلك الحين وكان لهما بكل تأكيد أهمية أكبر • أولاهما هى اصدار التعريفة المجمركية

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع - ص ٣٦ .

وفى خــ لال ذلك بدا أن الجمعية الزراعية الملكية وغيرها من الوكالات وبعض كبار الملاك كانوا يشددون من جهودهم للحيلولة دون المزيد من هبوط الغلة .

وتضمنت هذه الجهود عناية أكبر بتهيئة النربة للزراعة ، واستعمال البذور المنتقاه ، وفوق هذا كله الاقبال على شراء الاسمدة الكيماوية التى ارتفع الوارد منها من متوسط سنوى قدره ٢٧١١٦ طنا فى السنوات ١٩٢١/١١ الى ٢٠٠٠٣٣ طنا فى سنة ١٩٢٦ والى ١٩٢٩ طنا فى سنة ١٩٢٩ والى ١٩٢٩ طنا فى سنة ١٩٢٩ والى ١٩٢٩ منا

وفيما بعد \_ حين أصبحت الحكومة المصرية أكثر ثباتا واستقرارا \_ جرت محاولة جديدة لتزويد البلاد بنظام واف للصرف ، وبصفة عامة يمكن أن نقول ان هذا النظام تضمن نوعين أساسيين من النشاط ، أولهما \_ وهو الذي أخذ به بصفة جدية في سنة ١٩٢٧ \_ هو اعداد المضخات والمصارف اللازمة لنزح فائض المياه من ٥٠٠٠ر١٥٢٠ فدان في الاراضي المنخفضة المستوى التي تمتد على طول شاطيء البحر الابيض المتوسط و والنوع الثاني خاص بالاراضي التي يتوافر لها الصرف الطبيعي أو بسبب الامتصاص ، حيث كان لايزال من الضروري تزويدها بشبكة من المجاري الصغيرة تصل الحقول المنعزلة بالمصارف الرئيسية الموجودة و

وتحقيقا لهذه الغاية تم انفاق نحو ١٠٠٠ر٥٠٥ مليون جنيه فيما بين سنة ١٩٣٠ وسنة ١٩٣٨ ، وتتيجة لهذا للمبقا لتصريح وزير الاشغال العمومية للله فان مساحة الارض المتمتعة بالصرف في الوجه البحرى ارتفعت من ١٠٠٠ر٥٨ فدان الى ١٠٠٠ر٢٢٠٢ فدان(١) ، أو مايقرب من ثلثى مجموع المساحة المزروعة •

وقد اقترن هذا البرنامج في سنة ١٩٣٠ وما بعدها بجهود جديدة لزيادة كمية المياه الصيفية • ونتيجة للتعلية الشانية لخزان أســوان

<sup>(</sup>۱) هـ.ك. سليم ــ (( تطور الزراعة في مصر خلال عشرين سئة )) ( ١٩١٩ ــ ١٩٣٩ ) ( القاهرة سنة ،١٩٤ ) ــ ص ٥٦ وما بعدها .

المانعة التى فرضت على استيراد العبوب فى سنة ١٩٣٠ ، والتى زودت الزراع بزيادة كبيرة فى الدخل تتيجة لرفع الاسعار الداخلية ، والمبادرة الثانية هى القرار الذى اتخذ فى سنة ١٩٣١ بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الاسمدة المستوردة ،

وقد ساعد هـذان الاجراءان كثيرا على الزيادة السريعة في شراء مثل هذه الاسمدة ، اذ تضاعفت مبيعاتها فيما بين سنتى ١٩٣٠ و١٩٣٧

وبغير المزيد من البحث التفصيلي فانه من المستحيل أن نقدر مدى مسئولية الاجراءات المختلفة التي أشرنا اليها عن الزيادة الشانية فى الغلات التي حدثت في سنة ١٩٣٠ وما بعدها •

ولكى نفعل هذا ، فإن الأمر يدعو إلى تحليل أثر تحسين وسائل الصرف والزيادة الاضافية فى المياه الصيفية ، وانتشار استعمال البذور المنتقاة ، والاقبال على شراء الاسمدة الكيماوية ، وغير ذلك بالنسبة الى كل منطقة على حدة .

ومع ذلك ، ففى ضوء الدليل السلبى القوى المستمد من الافتراض المسلم به من أن نقص الغلات الذى حدث خلال الحرب العالمية الثانية كان راجعا نوعا ما الى انخفاض المستورد من الاسمدة(١) ، فى ضوء هذا الدليل ليس من الاسراف أن نقول ان زيادة استعمال نفس هذه الاسمدة قبل سنة ١٩٣٩ هو السبب الى حد كبير فى زيادة الانتاج ،

وحتى اذا تبين من الابحاث المعاصرة أن أنواع الحبوب استجابت سريعا الى استعمال المزيد من السباخ فان هذا لايصدق على الوضع بالنسبة للقطن (١) ، اذ أن هناك تفسيرا آخر يجب أن يؤخذ به وأول ما يقال أن من الاهمية بمكان أن تتبع الاثر الذي تحدثه

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال م. الامام .. (( وظيفة انتاجية للزراعة المعرية )) - 1917 - 1910 ( معد التخطيط القومي بالجمهورية العربية المتحدة - النشرة رقم ٢٥٩

\_ القاهرة \_ ٣١ ديسمبر سنة ١٩٦٢ ) ص ١٩ . (١) ل. جوليان د. (( السجل الزراعي لسنة ١٩٣٤ )) ـ (( مصر العاصرة )) دقم ١٥٥٠/ ٢ مارس/ ابريل سنة ١٩٣٥ ـ ص ١٩٥٥ وما بعدها .

تغييرات المناطق المختلفة المخصصة لانواع معينة على متوسط الغلة المحلمة .

وقد سبق أن ذكرنا أن النوع الجديد السكلاريدس ـ وهو الارفع رتبة والاقل غلة ـ استبدل كله تقريبا « بالميت عفيفى » ، وهو النوع الغالب فى الوجه البحرى ، وعلى الفور أصبح السكلاريدس تأثيرا عند المزارعين حتى أنه فى سنة ١٩١٨ كان يشعل مايربو على ١٩٠٠ من المساحة المخصصة لزراعة القطن فى الدلتا ، ولكن سرعان مابدأ يفقد بعض جاذبيته السابقة ، شأنه فى ذلك شأن غيره من الاصناف المرغوبة السابقة ، واستبدل به تدريجيا أصناف أخرى من التى كان القنطار منها يباع بسعر أقل ، الا أنها كانت تعوض ذلك بغلتها الاكبر،

وهكذا ، انخفضت نسبة الارض المنزرعة سكلارديس من أقل من 17/ بقليل فى سنة ١٩٣١ الى ٢٨/٤ فى سنة ١٩٣١ ، وهى السنة التى تجلى فيها اهتمام الحكومة بالنقص المستمر فى الغلة وتعرضه للافات على صورة قانون يحدد زراعة السكلاريدس فى شمال الدلتا، حيث كان يمكن أن تكون زراعته ناجحة .

وتلقائيا استبدل بالجزء الاكبر منه الاشموني الزاجورا الذي كاد من قبل أن يكون قاصرا على الوجه القبلي .

وفيما بعد ـ فى سنة ١٩٣٠ وما بعدها ـ استنبط مجلس بحوث القطن نوعا جديدا هو جيزة ٧ ، فبدأ ينتشر قدما ٠

وفى سنة ١٩٣٥ كان القطن جيزة ٧ يزرع فى ١ر١٦٪ من المساحة المنزرعة قطنا ( مقابل ٨ر١٠٪ للسكلاريدس ، ٢ر٥٠٪ للاشمونى الزاجورا ) وفى سنة ١٩٣٩ ارتفعت هذه النسبة الى ٣٩٪ ٠

والحقيقة القائلة بأن الزراع كانوا يفضلون الاستعاضة بالانواع الاكثر غرة كان لها بكل تأكيد أثر على متوسط الغلة • ويمكن أن تنبين هذا اذا نحن حسبنا ماكان يمكن أن ينخفض اليه الرقم لو أث

السكلاريدس بقى هو الصنف المفضل ، كما كان شأنه فى سنة ١٩٢٠ وما بعدها .

ولو أن الاصناف المختلفة استمرت تنمو بنفس النسب التي كانت عليها في سنة ١٩٢١ لكان المتوسط المحلي للغلة ١٩٧٧ قنطارا للفدان فقط في سنة ١٩٣١ بدلا من ١٨٧٨ قنطارا ، أو ١٩٥٥ قنطارا فقط بدلا من ١٩٧٨ قنطارا في سنة ١٩٣٧ (١) ٠

وفيما عدا الاستعاضة المطردة عن السكلاريدس بعيره من أصناف القطن فان العوامل الاخرى التي تكمن وراء الزيادة في غلات القطن بين الحربين لابد أن يكون من بينها التحسينات التي أدخلت على مسائل الصرف ، واشتداد الاقبال على استعمال البذور المنتقاة ( وهو الأمر الذي دعمته الحكومة بالتشريعات التي تحرم على جميع أنواع المحالج وعلى التجار خلط البذور ) ، والعديد من التحسينات في طرق الزراعة ، وبصفة خاصة التسكير في بذر التقاوي ( والذي أدى الى اضعاف هجمات الدودة في أواخر الموسم ) • وتضييق خطوط الزراعة وبذور التقاوي بطريقة المزرعة والتي قيل انها تنتج غلة تزيد عقدار قنطار ونصف قنطار عن الاساليب الاخرى المعروفة (')

وعلى النقيض من هذا ، لم توفق الحكومة الا قليلا جدا \_ في مقابل هذه الجهود كلها \_ في التوصل الى طريقة لمقاومة هجمات دودة القطن ، ويقال انه في احدى السنوات الاخيرة من الثلاثينات أتلفت الدولة مايقرب من ثلث اجمالي المحصول(٢) ، وهي نسبة أعلى بكثير جدا من الخسارة السابقة على الحرب العالمية الاولى •

وواضح أنه لو لم يزدد هذا الدمار يمثل هذه الشدة الكبيرة لكان التحسن في الغلة قد ظهر أثره أكثر من ذلك .

<sup>(</sup>۱) احصائيات غلات الاصناف المختلفة في سنة ١٩٣١ وسنة ١٩٣٧ مستقاة من ل.جوليان السجل الزراعي لسنة ١٩٣٢ ـ مصر الماصرة ـ رقم ١٤١ ـ مارس سنة ١٩٣٧, بن ص ٨٨٤ ـ وسليم ـ ص ١١٩ ٠

<sup>(</sup>۱) سليم ـ ص ۸۲ م (۲) نفس المعند السابق ص ۸۳ م

وتيجة لهذا التحليل الموجز يمكن أن نصل الى تتائج عامة حول دور الزراعة المصرية فيما بين سنة ١٩١٤ وسنة ١٩٣٩ ، والجدول رقم(٣) ، يتضمن مؤشرات عن الاحصاء الزراعي مينية على أساس مبعة محاصيل رئيسية هي القطن ، والقمح ، والفول ، والشعير ، والارز ، والسكر ، وهي بيانات اتبع في استخراجها طريقة «لاسيبيارز» والمؤشرات التي من هذا النوع عرضة للنقد دائما لان تقديرها مبني على سنة الاساس وحدها ، ولكنها من الناحية الاخرى تتفق تقريبا مع بعض الاحصائيات الاخرى ، وخاصة تلك التي وضعها الامام(١) مع بعض الاحصائيات الاخرى ، وخاصة على الاقل عليهما ، ذلك انها والدرويش(٢) ، ثم ان لها ميزة واحدة على الاقل عليهما ، ذلك انها تخذت المدة من ١٩١٩ الى ١٩١٣ سنة الاساس ، بدلا من سنة ١٩١٣ وحدها ، وهي السنة التي كانت وفيرة المحصول بشكل غير عادى ،

واستدلالا من الجدول رقم (٣) يتبين أن انتاجية المحاصيل المصرية ارتفعت بما مقداره ٧ر٢٠٪ في المدة بين ١٩٠٥/١٩٠ وسنة ١٩٣٥ ، أي بمتوسط يقل قليلا عن ١٪ سنويا ٠

ومن النظرة الاولى يتبين أن هذا ليس بصفة خاصة بالانجاز الذى يستحق التقدير ، ومما يزيد فى ضالته الجهود المضنية التى بذلت لتحسين الحالة ، فانه لم تتفق فحسب مبالغ ضخمة من الميزانية العامة على تحسين نظام الصرف فى الوجه البحرى ، وعلى مضاعفة كمية المياه الصيفية فى منتصف الثلاثينيات ، وكذلك على الابحاث الزراعية والتعليم الزراعى – وانما كانت هناكأيضا زيادة كبيرة فى شراء الاسمدة الكيمائية المستوردة ، التى ارتفعت قيمتها بما ييزد على المحمر/ خلال المدة موضوع البحث ،

وكذُلك فان أى تقدير لاحوال الزراعة فى ذلك الوقت يجب أن يأخذ فى اعتباره الحقيقة الواقعة وهى أنه على الرغم من أن مساحة الارض الزراعية ظلت ثابتة تقريبا الا أن مساحة المحصولات زادت

<sup>(</sup>۱) المهد القومى للتخطيط في مصر ـ النشرة رقم ٢٥٩ ـ وظيفة التساجية للزراعة المصرية من سنة ١٩٦٣ ) . المصرية من سنة ١٩١٣ ) . (٢) وزارة المالية بعصر ـ مكتب القطن ـ النشرة الغنية رقم ٣ ـ المؤشرات الرقمية للانتاج الزراعي في مصر من سينة ١٩١٣ الى سينة ١٩٢٩ ـ بقلم م. الدروين ( القاهرة في سنة ١٩٣٧ ) .

بحوالى مليون فدان وذلك راجع على الاكثر لزيادة تكثيف الانتاج الزراعى فى مصر الوسطى والصعيد(١) •

وبالاضافة الى ذلك فان الارتفاع الكبير فى القوة البشرية والحيوانية المتاحة لكل فدان حقيقة معروفة • والاحصائيات الخاصة بأولئك الذين استخدموا مباشرة فى الاعسال المتصلة بالارض تعتبر مضللة •

جدول رقم (۳) مؤشرات الانتاج الزراعی المصری ( سبعة محاصیل ) من ۱۳/۱۹۰۹ الی ۱۹۳۹ ( نفترض أن المدة ۱۳/۱۹۰۹ تعادل ۱۰۰ )

|              |      | 1             | 14/19.9 |
|--------------|------|---------------|---------|
| ١٠٢٠١        | 1977 | ۱ر۹۰          | 1918    |
| ۹۱۱۱۹        | 1444 | ٥١١٥          | 1110    |
| ٥ر ١٢١       | 1979 | ٥ر٨٨          | 1917    |
| ۳ر۱۳         | 1944 | ار ۱۸         | 1917    |
| ٧ر٧ <b>٩</b> | 1941 | ۲ر۸۸          | 1914    |
| ۹۲۲۰۱        | 1944 | ۱ر۶۸          | 1919    |
| ۹ر۱۱۶        | 1944 | ۷۲،۸۹         | 197+    |
| ٤ر٢٠١        | 1946 | ۲ر۸۴          | 1971    |
| ۷۲۱۷۷        | 1440 | ۸۲۲۸          | 1977    |
| ٥ر١٢٥        | 1944 | ۲۷۷۶          | 1974    |
| ۹ د ۱۳۲      | 194  | <b>ئر٠٠</b> ١ | 1972    |
| ۷۲۰۷۷        | 1444 | ۷ر۲۰۱         | 1940    |
| ۸ر۱۲۷        | 1949 | ٥ر١٠٧         | 1977    |

لان الطريقة التي تبوب بها البيانات الخاصة بالعمالة كانت تختلف من تعداد لآخر، ولعل المؤشر الافضل هو في الغالب عدد سكان الارياف وقد ازداد هذا العدد من ٢٧٣ر٣٣٠ره في سنة ١٩٠٧ الى ٢٥٧ر٥٣٠ر٥ في سنة ١٩٣٧ أي بنسبة ٢ر٣٠/(١) ٠

وكانت هناك أيضا زيادة مماثلة فى حجم الماشية ، فعدد الجاموس \_\_ على سبيل المشال \_ ارتفع من ٧٣٢ر٧٣٠ فى سنة ١٩١٣ الى ٥٠٠ر٣٠٠ فى سنة ١٩٣٧ .

وأخيرا فانه فى أى تحليل من هذا النوع ، فان الانتباه يجب أن يسترعى الى التغييرات التى طرأت على أصناف المحاصيل الرئيسية المختلفة ، وقد سبق أن أوضحنا أن ارتفاع انتاج القطن كان ، الى حد ما ، على حساب جودة الصنف ، وهو تطور عوضته جزئيا فقط زيادة المساحة المنزرعة قمحا من رتبة أعلى ،

ومهما يكن ، فقد كان الهدف من البحث الحالى هو أن تنبين ان هذه الصورة تتخذ وضعا مختلفا اذا ارتددنا بالمدة الى الوراء الى سنة ١٨٩٠ ، ولو أن احصائيات الانتاج الزراعى فى الخمس والعشرين سنة السابقة لسنة ١٩١٤ كانت متاحة ، كما هى متاحة فى الخمس والعشرين منة التالية لتلك السنة للكشف دون شك عن نمو أكثر مدعاة الى الرضا ولكانت هذه الاحصائيات قد اظهرت كيف أن الزيادة المبكرة فى الانتاج كان ثمنها السير ببطء شديد فى السنوات اللاحقة ، وان الكثير من الاستثمار فى القطاع الزراعى بين الحربين كان ضروريا لاصلاح الضرر الذى سبق أن حاق بخصوبة التربة .

ووضع هذه المدة المبكرة فى الحسبان هو وحده الذى يجعل نسبة النمو البطيئة من سنة ١٩٦٩ الى سنة ١٩٣٩ ونسبة النمو الاكثر ارتفاعا منذ الثورة فى وضعهما الصحيح ٠

<sup>(</sup>۱) ذكرت كلمة (( سكان الارياف )) قاصستا بها جميع الذين يقومون خارج عواصم المحافظات . وهذا لا بد أن يشمل حتما عندا كبيرا من النساس يعيشون في المند الريفية الكبيرة .

#### ( } ) التنظيم الاقتصادي والتشريعي

للزراعة المصرية منذ سنة ١٩٥٢

# بقــــــلم م• رياض الغنيمي

مرت الزراعة فى الجمهورية العربية المتحدة بتغييرات جذرية منف ثورة يولية سنة ١٩٥٢ ، فالاصلاح الزراعى الصادر فى سنة ١٩٥٢ ، والاصلاحات الخاصة بانتاج المحاصيل ، واعادة تنظيم طرق التسويق، وانشاء السد العالى ـ كل هذا يمثل أعظم جهود الحكومة تخطيطا لمحاربة الفقر فى ريف مصر .

والغرض من هذا البحث هو دراسة هذه التغييرات ويتلو ذلك تحليل يبين كيف أن توزيع مصادر الثروة والدخل والقوى السياسية كان أمرا حتميا بسبب النظام الاقطاعي للارض السابق لعهد الاصلاح، وفيه سوف نحلل ثلاثة وجوه رئيسية للتحول وهى: السيطرة على سوق الارض واصلاح النظام الاقطاعي وتوحد استغلال الارض بتجميع دورات المحاصيل التقليدية على أسس تعاونية والاشراف على النظام الائتماني والتجارى للزراعة و

وأخيرا فان مشروعات المستقبل سوف تناقش مع الاشارة بصفة خاصة الى احتياجات الاستثمارات وتطوراتها التي ينتظر أن تحدث تتيجة لاتمام السد العالى •

# ا ـ دور الزراعـة في الاقتصـاد

المصرى قبل سنة ١٩٥٢

ان تطور الزراعة المصرية وما استتبع ذلك من تغييرات في هيكلها منذ سنة ١٩٥٢ يمكن أن تفهم على خير وجه في مواجهة جذور التنظيم الاقتصادي للقطاع الزراعي قبل سنة ١٩٥٢ .

ففى خلال المدة من سنة ١٩٣٥ الى سنة ١٩٥١ كانت الزراعة تسيطر على الاقتصاد القومى ، فهى التى تشكل ٤٤٪ من الانتاج القومى ، وهى التى تحتوى ٥٨٪ من عمالة الاجراء المصريين ، وهى التى تكون ٨٠٪ من الصادرات المصرية .

وقد أدى ضغط زيادة السكان على الارض والارتفاع البطىء للاستثمارات الخاصة والعامة فى تطور الزراعة الى تجميد أو انخفاض الانتاج الفردى والدخل الحقيقى فى الزراعة .

ومع أن احصائيات نسبة الاستثمار في الزراعة غير متوافرة عن المدة من ١٩٣٩/٥٠ الا أن المعلومات الخاصة ببعض أنواع الاستثمارات تدل على زيادة في أطوال ترع الرى والمصارف وعدد قوى مضخات الرى والصرف المقدرة بالحصان وكذلك المساحات المضافة تتيجة لاصلاح الاراضى البور(١) •

وقد كانت جملة المحصول فى المدة ١٩٣٩/٥٠ آخذة فى الانخفاض ( بين ٧٠/ ، ٢٠٠٪ ) ولم تصل الى مستوى ما قبل الحرب (٢) ٠

الامريكية ـ سنة ١٩٥٤ ـ ص ١٠/١٠٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) هائسين ب، ومرزوق ج.ا. سالتطور والسياسة الاقتصادية في ج.ع.م. (مصر) سامستردام سنة ١٩٦٥ س ١٩٧٥ وما بعدها .

(٢) لاشك آنه كان للظروف الموقة التي فرضها اندلاع الحرب المسالية الشسانية الهراتها . فقد هبطت جملة كمية الاسمدة من ... (٢٠٥٥ طنا في سنة ١٩٢٩ الى م.ه. ٢٠٥٠ طنا في سنة ١٩٤٩ الى م.ه. ٢٠٥٠ طنا في سنة ١٩٤٩ ، وهو ما يقل عن مستوى سنة ١٩٤٩ وذلك رغم أن الارض المزروعة زادت من ١٩٥ مليون فدان الى ١٠٥ مليونا خلال تلك المدة .

ومن الآثار الاخرى المشابهة تحديد الواردات من المبيدات الحضرية وتقييد زراعة المحاصيل بنسب معينة لمواجهة احتياجات البلاد من الطعام سالصدر : الفنيمي ، م. رياض سال (استغلال مصادر الثروة والدخل في الزراعة المحرية فبسل وبعد الاصلاح الزراعي مع الاشارة بعملة خاصة الى التطور الاقتصادي )) سالم ينشر سرسالة دكتوراه ساجاعة ولاية كاليفورنيا التسمالية ساراي بالولايات المتحدة المرسالة ... والى بالولايات المتحدة المرسالة ... والى بالولايات المتحدة المرسالة ... والى بالولايات المتحدة المرسالة ... و المرسالة ... و المرسالة ... و المرسالة ... والى بالولايات المتحدة المرسالة ... و المربود و الدخل و المرسالة ... و المربود و الدخل ... و المربود و المسلم ... و المربود و المربود المربود و الدخل ... و المربود و التحدد ... و المربود و المربود المربود و المربو

وبالمثل ، فان غلات المحصولات الفردية ، ( فيما عدا الفول والارز والقطن خلال ثلاث سنوات ) هبطت أيضا ، وكانت أقل من متوسط الغلات فى سنة ٣٩/١٩٣٥ ، وعلى النقيض فان الاستثمار فى الصناعة وغيرها من القطاعات غير الزراعية زاد بنسب متفاوتة ، وقد انعكس هذا على المعدل السنوى البطىء للزيادة فى اجمالى الانتاج القومى الذى كان حوالى ٥٢٠/ من سنة ١٩٤٠ الى سنة ١٩٥٠ ، وفى تجميد الدخل الفردى ،

وبالنسبة الى مجال المجموعات الاقطاعية ، فقد كانت الارض شيبهة بالاموال وكانت هي أيضا مصدرا للوجاهة الاجتماعية ، والاحصائيات المتاحةالتي أوردناها من قبل تدل على أنه في حين انخفض الاتتاج الزراعي بحوالي ٧٠/ الى ٢٠/ خلال المدة ١٩٥٩/١٩٥٩ ، فان الايجارات وأثمان الاراضي الزراعية ارتفعت بنسبة ٥٠/ الى ٢٠/ على أساس قيمة على أساس القيمة الحقيقية ، وبنسبة ٥٠٠/ على أساس قيمة الاسعار الجارية(١) ، وهذه الارقام تدل على أن المدخرات المستعملة في شراء الاراضي الزراعية وعروض الايجارات العالية في مزادات تأجير الارض أدت الى تضخم أثمان الارض ليس الا ، ولكنها لم تؤد الى زيادة في الدخل الحقيقي للأرض المزروعة ،

وقد نتج عن المضاربة فى قيمة الارض استعمال المدخرات فى حيازة الاراضى دون أية زيادة فعلية فى « الاستثمار » فى الارض ذاتها لزيادة انتاجيتها • وقد كان أولئك الذين لدبهم مدخرات للاستثمار (كملاك الارض والمحامين والاطباء والموظفين المدنيين ورجال الاعمال) يتخوفون عادة من الاستثمار فى غير الارض • فوجهوا أموالهم الى شراء الارض فى المقام الاول •

والعوامل العديدة المسئولة عن تحول الاموال الى الارض ، يجب أن تبحث فى ضوء النظرة التاريخية ، فنجد أولا أن المؤسسات المالية

<sup>(</sup>۱) الفنيمي ، م. رياض (( الآثار الاستثمارية للاصلاح الزراعي في معر )) - مقال في (( مصر الماصرة ))، - عدد ۲۷۸ - ديسمبر سنة ١٩٥٤ ( باللغة الاتجليزية ) ص٣

لم تتجه الى التصنيع المحلى ، ولكنها تكالبت أساسا على الشركات المملوكة للاجانب التي كانت تشترى الخامات المصرية لتصنيعها فى المبلاد الاجنبية أو فى المصانع المملوكة للاجانب والموجودة فى مصر •

وهكذا ، كانت معظم التجارة الداخلية للاموال النقدية خاضعة لسيطرة المصالح الاجنبية ، ووجد المصريون أن من العسير عليهم أن يقتحموا هذه الدائرة المغلقة \_ وثانيا بدأت سياسة الحكومة لتشجيع التصنيع بطيئة ، كما أنها لم تكن كافية ، فالمحاولات التي قام بها بنك مصر والبنك الصناعي لم تسفر عن أي تغيير ذي شأن في الاقتصاد المصرى ، وظلت البلاد على أي الاحوال منتجة ومصدرة للمواد الخام الزراعية \_ وثالثا كان اضطراد عدم الاستقرار السياسي والمالي مدعاة الى طرد الاستثمارات الى خارج البلاد ، فقد أدت حوادث الشعب الكثيرة واضرابات العمال الى انزال اضرار بالمؤسسات الصناعية والمنشآت التجارية ولكن مثل هذه المخاطر لم تكن تتهدد الزراعة ،

والضغط السكانى ، وانخفاض معدل الهجرة الى المناطق الصناعية، والعوامل الاخرى الدينية والتشريعية \_ كل هذا أدى الى هبوط مستمر فى حجم الحيازات التى تقل عن خمسة أفدنة والى زيادة مضطردة فى عدد هذه الوحدات الصغيرة ، وتميز الاتجاه بتفتيت ملكية الارض بين العديد من الوحدات المالكة لها .

وخلال المدة من ١٩٣٩ الى ١٩٤٩ كاد أن يتضاعف عدد الوحدات المالكة لفدان واحد فأقل ، حتى أن عدد الملاك تجاوز الضعف ، فارتفع من ٩٤٠٠ في سنة ١٩١٣ الى ١٩٠٠ر٥٩٥١ في سنة ١٩١٩ الى ١٩٤٠ر٥) .

ولم يكن توزيع الوحدات العاملة خيرا من توزيع الوحدات المالكة والوحدات العاملة تشمل الحيازات التي يعمل فيها الملاك والتي يعمل فيها الاجراء • فحوالي ٨٢٪ من كل المشتغلين بالزراعة في مصر كان

<sup>(</sup>١) الغنيمى - (( استغلال مصادر الثروة والدخل في الزراعة المعرية ... الغ )) - الرجع السابق - جدول رقم (١) ص ٨٦ د

لكل منهم أقل من خمسة أفدنة ، وكان تحت يد هذه الوحدات ١٩٪ فقط من الاراضى • ومع أن عدد الوحدات التي لها فدان واحد فأقل كان يشمل مايزيد على ثلث جميع الوحدات الزراعية ( $\mathring{m}$ ٪) الا أن حصتها في الارض المزروعة لم تكن الا  $\mathring{m}$ ٪ •• فحسب •

والبناء التنظيمي لعناصر الاسواق في الزراعة (أي الارض ورأس المال والعمل) وعلاقات حيازة الاراضي حدة كانت تسير وفق نظام حرية التعامل و فقد كان ائتمان الاسواق تحت سيطرة فروع البنوك الاجنبية البريطانية والفرنسية والايطالية التي لم يكن يعنيها أن تقدم القروض الى صغار الفلاحين الذين يشكلون غالبية المزارعين و فقد كانت تهتم بصفة أساسية بتمويل التجارة وتسعى الى فرض الاستثمار في الخارج و

وبالاضافة الى الائتمان المتواضع الذى كان يمنحه بنك الائتمان الزراعى أوالتعالفانى فان الفلاهين كانوا يلجساون الى المرابين الخصوصيين للاقتراض ، ويدفعون فوائد بمعدلات ظالمة للغاية .

وفى سوق الارض تتج عن مركز المساومة القوى لكبار الملكك الفلو الفاحش فى الايجارات ، وعدم استقرار الملكية ، واضمحلال الحوافز ، وكانت معظم عقود الايجارات مجرد اتفاقات شفوية ، فيما عدا مايتصل بالضياع الكبيرة ، حيث كانت تسود عقود الايجار الكتابة ،

ولما كانت ملكية الارض فى أيدى فئة قليلة ، فان الاستئجار كان هو الوسيلة الوحيدة لاشباع نهم المتلهفين الى الارض من الجمهرة الكبرى للناس و والذين لايملكون أرضا ، وقد ثبط عزائمهم ارتفاع ثمن الارض فلم يكن لهم يد من استئجار الارض فى نطاق قراهم و وكان وسطاء التأجير يؤثرون على قيمة الايجار ، فقد كانوا يستأجرون مساحات كبيرة بطريقة المزاد ، ثم يؤجرونها وحدات صغيرة الى الفلاحين المحلين بمعدلات تزيد بنسبة ٥٠/ الى ٧٠/ عما دفعوه الى كبار الملاك أو وكلائهم و ( ناظر الزراعة ) ٠

وبازدياد الاقبال على استئجار الارض أصبح تأجير كبار المسلاك لمعظم أراضيهم أكثر ربحا لهم من أن يزرعوها بواسطة العمال الاجراء ( جدول رقم ١ )

ويدل التعداد الزراعي لسنة ١٩٤٩ على أن نسبة الاراضي المؤجرة بلغت ٧ر٦٠٪ من اجمالي الارض المنزرعة(١) ، وهكذا فقد شاع الانفصال بين الملكية وبين العمل في الارض ٠

جــدول رقم (١) نسبة مساحة الارض المؤجرة فى بعض المزارع الكبيرة فى مصر فى سنة ١٩٤٩/٥٠

| •                  | حة بالفدان      | المسا                                   |                                            |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| اؤجرة              | LI              | زوعة بمعرفة                             | المزرعة المز                               |
| النسبة المئوية     | المساحة         | المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الجلسة                                     |
| ا المنويه          |                 | و و دلانهم                              |                                            |
| ۲ر۰۰٪              | 4174            | <del>ጎ</del> ሌጎሦ                        | (أ) مزرعة كفر الشـــيخ<br>( ملكية ) ١٦٠٣٥  |
| <b>۶ر۰۹</b> ٪      | ۲۰۰۰            | ٦٠٠                                     | (ب) مزرعة الشبيخ فضل<br>بالمنيا            |
| ,<br>۸ر۰۸ <u>/</u> | 11490           | <b>۲</b> ጌሌ+                            | (ج) مزرعة نجع حمــادی<br>بقنــا            |
| 1                  | , , ,           | ,                                       | (د) مزرعـــــة فى ثلاث                     |
| 7,272              | ۶۷۷۲ مربرد<br>۱ | 477                                     | محافظات ۲۹۹۹                               |
| ٠ر٩٢٪              | ١٣٨٨٣٢          | 17***                                   | (هـ) مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

<sup>(</sup>۱) النشرة الزراعية الشهرية رقم ٦ - اكتوبر سنة ١٩٤٩ - التي تصديرها وزارة الزراعة بالقاهرة - ص ١٦ .

الغدان يساوى ١٥٠٣٨ من الايكر ( الغدان الانجليزي ) .

المسدر : جمعها المؤلف من الزارع المدكورة واعدها حسابيا .

وهذه الطريقة المعيبة فى نظام حيازة الاراضى ، مع وجود الوسطاء والمقرضين أدت الى استنزاف المدخرات من الانشطة الانتاجية فى الزراعة ، وهذا بدوره جعل من الصعب تنظيم الفلاحين فى أى شكل هادف •

وحيث تكون القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى أيدى فئة قليلة من كبار الملاك الذين لايعيشون فى املاكهم ، فأن جمهرة الفلاحين يفتقدون الى الحوافر الدافعة الى تحسين أحوالهم عن طريق زيادة الانتاج .

وبغض النظر عن المشروعات المتناثرة لاستيطان الارض وانشاء قنوات الرى والصرف \_ فان سياسة الحكومة الزراعية التى تشمل تنظيم الجمعيات التعاونية كانت عند التحليل النهائمي تخدم مصالح كبار الملاك أكثر مما تخدم أولئك الذين يزرعون الارض فعلا(١) •

وهكذا ، كان نظام ملكية الارض فى القطاع الزراعى يؤثر على البناء التركيبي للسلطة فى مجموعه فى البلاد • ومع ضالة أمل الفلاح فى أن يصبح مالكا ، واضمحلل رجائه فى الحصول على عمل فى القطاع الصناعى ، فقد كان عليه أن يتشبث بالقطاع الزراعى ، وان كان عاجزا عن أن يزيد انتاجيته •

<sup>(</sup>۱) وكمثال لذلك : فان مساحة الارض الستصلحة التي باعتها مصلحة الدومين خلال المدة من ١٩٣٩ الى ١٩٤٩ كانت ١٨٢٦٢٣ فدانا ، ومن هذا القدر كانت النسبة التي بيعت الى صفار الستاجرين هي ١٠٧٪ فقط . بينما كانت الارض التي بيعت الى شركات الاراض وكبار الملاكم هي ١٠٠٧٪ .

المصدر : (( مصلحة الدومين الممومية ـ انشاؤها وإعمالها )) ـ سئة ١٩٤٩ ـ جدول رقم ٣ ص ٣٧ لا باللغة العربية ) .

# ٢ \_ التحول في الزراعة المصرية

#### منذ سنة ١٩٥٢

منذ سنة ١٩٥٢ كانت السياسات الرئيسية في الزراعة موجهة الى اجتياز العقبات للوصول الى تنمية اقتصادية سريعة • وقد تضمنت هذه السياسات الجهود لاصلاح النظام التشريعي والاقتصادي (الذي وصف بايجاز فيما تقدم) لتحقيق أهداف التوزيع العادل للدخل ، ولزيادة انتاجية الارض ، وتحقيق تكامل الانتاج في المزرعة في نطاق الاقتصاد الصناعي • وقد أصبح هذا الاخير ذا أسس اشتراكية في معظم ظواهره وجوانب بعد سياسة التأميم في المدة من ١٩٥٧ الى ١٩٩٣ •

وقد اتخذت عملية التحول الصور الآتية:

۱ \_ الاشراف على سوق الارض واصلاح نظام حيازة الارض التقليدي ٠

٢ ــ اعادة تنظيم نظام دورة المحاصيل وانشاء الجمعيات التعاونية
 المتعددة الاغراض فى جميع أرجاء البلاد •

٣ \_ اشراف الدولة على الائتمان والتجارة فيما يتعلق بالمحاصيل الرئيسية للمزارع يهدف تسهيل التكامل الرئيسي بين الانتاج والتسويق والتصنيع ٠

#### (أ) الاشراف على سوق الارض واصلاح نظام الحيازة :

كانت قوانين الاصلاح الزراعي في سبتمبر سنة ١٩٥٢ هي نقطة البداية في عملية التحول في الزراعة المصرية • فلما كان الاقتصاد الزراعي والطبقية الجامدة لحياة البلاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يدوران حول محور النظام الاقطاعي التليد للارض ، فان

الاصلاح الجذرى لهذا النظام كان الخطوة الاولى التى اتخذها قادة الثورة نحو اعادة تنظيم الحياة الريفية المصرية وبعثها من المداد الدينات المدادة وبعثها من المدادة المدادة وبعثها من المدادة المد

وكان هدف الاصلاح اضعاف السلطة التقليدية الاقتصادية والتشريعية لكبار المللائه ، كما كان يهدف أيضا الى رفع دخول المزارعين ، ومنحهم الفرصة للمساهمة بجدية في اتخاذ القرارات ، فالملكيات الكبيرة التي تزيد على مائتي فدان ( وفيما بعد خفضت الى مائة فدان في سنة ١٩٦١) أعيد توزيعها على المزارعين الحقيقيين في وحدات صغيرة من فدانين الى ثلاثة أفدنة(١) ،

وكان على جميع الملاك الجدد أن ينضموا الى الجمعيات التعاونية التى نظمت الانتاج والتسويق فى المناطق التى تناولها الاصلاح وقد نظمت الايجارات الزراعية بوضع حد أقصى أو تقدير قيمة الايجار بسبعة أمثال الضريبة المفروضة على الارض فى سنة ١٩٤٩ ، مع تزويد المستأجر بضمان حيازته للارض لمدة ثلاث سنوات بمقتضى عقد كتابى اجبارى ، ومع تحديد الحد الاقصى للمساحة المؤجرة الى أى مزارع بخمسين فدانا و

وللتغلب على نقص الانتاج فى الوحدات الصغيرة المساحة تقرر تجميع الوحدات الموزعة التى خصصت لكل مالك جديد فى ثلاث مجموعات مستقلة • ولهذا فانه فى كل منطقة تناولها الاصلاح قسمت جملة الارض الى ثلاثة أقسام كبيرة (حوالى • ٥ الى ١٠٠ فدان) تزرع محصولا واحدا • وبعد هذا تزرع المحاصيل فى دورات مدتها ثلاث سنوات •

ومع ذلك ، فرغم أن الجمعيات التعاونية كانت تتولى اتخاذ

<sup>(</sup>۱) ليس في نيتنا ان نشرح هنا شرحا كاملا اللاصلاح الزراعي الذي تناولته كتب ودراسات متعددة . ومثال ذلك : سيد مرعي (( الاصلاح الزراعي المعرى )) سنة ١٩٥٧ - ودورين واريتر : (( الاصلاح الزراعي والتنمية في الشرق الاوسط سنة ١٩٥٧ - وسعد جاب الله (( الاصلاح الزراعي في علاقته بالتنمية الاقتعسادية في مصر (( سنة ١٩٦٧ - ، مرم رياض الغنيمي ، نفس المرجع السابق .

القرارات الرئيسية الا أنه كان لكل مالك قطعة أرض محددة يزرعها بنفسه ، ثم يفصل محصول أرضه على حده بعد الحصاد .

وكان الهدف من هذا النظام هو تيسير تطبيق التقدم العلمي على الزراعة والحصول على مميزات الانتاج الواسع .

وعلى مستوى القرية ، كان أحد خريجي كلية الزراعة يتولى الاشراف على الجمعية التعاونية ، ويعاونها فى أداء وظائفها المتشعبة ، وفي يولية ١٩٦٦ ، كان عدد الجمعيات التعاونية فى القرى التى تناولها الاصلاح الزراعى ٥٦٥ جمعية بلغ عدد اعضائها ٣٠٣ر٣٠٣ عضوا ،

ويقوم الاصلاح الزراعي على سبعة قوانين صدرت جميعها فيما بين سنة ١٩٥٢ ، وسنة ١٩٦٤ طبقا لما هو مبين في الجدول الثاني .

وحتى يونية سنة ١٩٦٦ كانت مساحة الارض التى شملها الاصلاح الزراعى ٧٠٥ر٥٧٠ فدانا ، تم توزيعها على ٣٠٤ر٣٠٣ أسرة تتكون من مليون ونصف مليون نسمة ، أما باقى الأرض فسوف يجرى توزيعها بمجرد الوصول الى حل لبعض مشاكل قانونية معينة .

جدول رقم (۲) المساحات المستولى عليها لاعادة توزيعها طبقا لقوانين الاصلاح الزراعي

| احة بالفدان | القــانون المــ                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40+ر        | القانون الاصلى للاصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٧ والقانون رقم ١٩٥٨ لسنة ١٩٥٣ بمصادرة أراضى الاسرة المالكة السابقة القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ والقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٧ الذى يقضى بأن تحول الى أراضى الاصلاح الزراعى الاراضى الموقوفة المخصصة |
| ۷۸۷ر۸۶۱     | للخبرات والاغراض العامة                                                                                                                                                                                                                     |

المساحة بالفدان

القانون

القانون الثانى للاصلاح الزراعى رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتخفيض الحد الاقصى للحيازة الى مائة فدان ٢١٤ر٢٢ شراء أراضى الحراسة فى سنة ١٩٥٦ بما فيها أراضى مركة كوم امبو للاراضى مركة كوم امبو للاراضى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ الذى يقضى باستبعاد الاجانب من تملك الارض ١٩٦٤ بمصادرة الارض ١٩٦٤ التي يملكها الاشخاص الذين وضعوا تحت الحراسة ٢٥٥٢٤ التي يملكها الاشخاص الذين وضعوا تحت الحراسة ٢٥٥٢٥٤

الجملة ٧٥٤ر٤٤٩

ومن وجهة النظر السياسية والاجتماعية فان سن هذه القوانين الاصلية وتنفيذها طبقا لجدول مخطط انما هو عمل رائع • وتصميم الحكومة رغم العديد من العقبات أمر يستحق الذكر ، وهو مما يسترعى الانتباه خاصة اذا قورن بقوانين الاصلاح الزراعى المماثلة في العراق وشيلى وبوليفيا •

وقد نتج عن التحول فى بناء ملكية الأرض تغيير أساسى فى بناء السلطة فى المجتمع المصرى ، فقد غير عقيدة الملكية الخاصة للارض ودور القطاع الخاص فى مجموع الاقتصاد المصرى كجزء من العقيدة المجديدة للاشتراكية ، وهو ما أصبح مضمونه أكثر وضوحا خلل الفترة من ١٩٦١ الى ١٩٦٣ ٠

وقد أكد الميثاق المصرى(١) الصادر في يونية سنة ١٩٦٢ هـذا التغيير واعترف بالملكية الخاصة للارض في نظاق الاطار الاشتراكي

<sup>(</sup>۱) ميثاق الجمهورية العربية المتحدة الصادر في ٣٠ يونية سنة ١٩٦٢ - القسم الخامس : (( الديموفراطية الحقيقية )) - والقسم السادس (( الانتاج والمجتمع ))

الاكثر عدالة ، وهي العدالة التي كانوا سوف يحققونها بالقضاء على الاحتكار الذي كانت تمارسه حتى ذلك الحين فئة قليلة تملك رأس المال والارض • ومثل هذا الاحتكار بواسطة الرأسماليين وملاك الارض كان بدوره مبنيا على استغلالهم للفلاحين وتركيز وسائل الانتاج الزراعي في أيديهم •

ولهذا كان ان اعتبر الاصلاح الزراعي جزء! لا يتجزأ من تغيير مخطط في بناء السلطة ولتكوين قاعدة جديدة للبناء الاجتماعي والسياسي والافتصادي في الريف المصرى • ومنذ سنة ١٩٦٣ انتخب حوالي ٢٥٪ من أعضاء مجلس الامة المصرى من بين المنتفعين بأراضي الاصلاح الزراعي •

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية لبرنامج الاصلاح الزراعى ، فان الوثائق المحدودة المتاحة (١) تدل على ان انتاج ودخول الفلاحين فى مناطق أرض الاصلاح الزراعى قد ارتفعت ، وان كان هناك افتقار فى البيانات التفصيلية الخاصة بالنتائج عن العمالة والادخار وتكوين رؤوس الأموال ، اذ ان ثمة ندوة فى الدراسات الجدية الهادفة .

ومن الصعب طبعا عزل العوامل التي تساهم في زيادة الانتاج ، مثل الاستثمارات الحكومية في الرى والصرف ، وكذلك انشاء الطرق ومراكز الخدمة الاجتماعية في الأرياف ، وتأثير نمو القطاعات الاخرى للاقتصاد المصرى على الزراعة والتوسع في صناعة الاسمدة ، والزيادة الاقبال على استعمال الآلات الزراعية والمبيدات الحشرية ، والزيادة

<sup>(</sup>۱) مثلا : ( ۱ ) السلسلة الخاصة بالاصلاح الزراعي واصلاح الاراضي السور المصلاح من وزارة الاصلاح الزراعي واحدثها ما صدر في سنة ١٩٦٤ ـ ( ٢ ) الاصلاح الزراعي في ج. ع. م. ، وهو التقرير القدم الى المؤتمر العالى للاصلاح الزراعي المنعقد في روما في يونيه سنة ١٩٦٦ ـ ( ٢ ) دورين وارينر : نفس المصدر السابق... ( ٢ ) سيد مرعي : نفس المصدر السابق .

ومع ذلك فهناك أبحاث أعدت لدرجات الماجستي والدكتوراه في الجامعات المرية وفي الخارج شكلت محلولات جديدة لدراسة اللر الاصلاح الزراعي . ومثال ذلك : ( 1 ) ( تأثير الزراعة التعاونية للاصلاح الزراعي مكل المنتفعين في دعيرة ومنطقة طلخا » – رسالة لم تنشر تأليف أ. أ • الطوبجر لدرجة الماجستير في الاقتصاديات الإراعية من جامعة عين شمس سج . ع . م سسئة ١٩٦٦ سر ( ٢ ) سعد جاد الله : نفس المصدر السابق .

السريعة فى تدريب الفنيين الزراعيين المترتبة على الارتفاع الكبير فى عدد المعاهد الزراعية وعدد الخريجين • وهده الأمثلة تؤكد أهمية العوامل الخارجية فى سلامة الاصلاح الزراعي ، وهى العوامل التى ساهمت مساهمة فعالة فى التنمية الزراعية (') •

وفى مارس سنة ١٩٦٦ جمعت سلطات الاصلاح الزراعى بيانات عن متوسط الغلة لخمسة محاصيل رئيسية فى ثلاث مناطق من مناطق الاصلاح الزراعى اختيرت من ثلاث محافظات ٠

ويستدل من البيانات الواردة بالجدول رقم ٣ على ان الغدات ( باستثناء الأرز ) كانت في المناطق المحلية أقل من المتوسط الأصلى قبل تطبيق الاصلاح الزراعي ( سنة ١٩٥١ – ١٩٥٢ ) • ويستدل من هذه البيانات أيضا على أن متوسط الغلات لجميع المحاصيل ( عدا القمح ) في أراضي الاصلاح الزراعي ارتفعت ارتفاعا كبيرا فوق المتوسطات الاهلية ، وخاصة في الفترة من ١٩٥٨ الى ١٩٦٢ ، وهذه الزيادة تسترعي النظر في الأرز وقصب السكر والأذرة ، وهي ترجع من ناحية الى زيادة مياه الري ، ومن ناحية أخرى الى التقدم التكنولوجي الذي أصبح متيسرا في مناطق الاصلاح الزراعي حيث نفذ تجميع المحاصيل بطريقة تختلف عما هو متبع في باقي القطاع الزراعي ٠

ومظهر آخر هام فى الاصلاح الزراعى هو أثره على الدخل ، فان اجراءات الاصلاح ركزت منذ البداية على تحقيق التــوزيع العــادل للدخل .

ففى سنة ١٩٥٢ كان توزيع الدخل لملاك الأرض يتمشى مع هيكل توزيع ملكية الأرض على الوجه الآتى :

<sup>(1)</sup> هذه المشكلة المنهاجية احد الاسباب الرئيسية لندة العراسات اللجدية التحليلية الهادفة الآثار الاقتصادية على الاصسلاح الزراعي وثمة سبب آخس نابع من صيق مجال النرية الاقتصادية ذاتها ( نظسرية الثبات ونظرية المنافسة ) التي تنكر آهمية الاوضاع المتشابكة للموامل التشريعيسة والاجتماعية وهي النظرية المبنية على فروض غير واقعية .

| منوسط الدخل السنوى<br>الصافى بالجنيه المصرى | حجم الحيازة بالفدان          |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| 10+77                                       | أكثر من ۲۰۰                  |
| 197+                                        | أكثر من ٥٠ الى ٢٠٠ فدان      |
| **                                          | أكثر من ٥ الى ٥٠ فدان        |
| ٥٤                                          | آکثر من ۱ ال <i>ی</i> ه فدان |
| ٨                                           | فدان واحد فأقل               |

ورغم ان هذه التقديرات تقريبية وغير دقيقة الا أنها مع ذلك تصور المحالة السابقة على انجازات الاصلاح الزراعى • ولما كان مجموع الفلاحين الذين يملكون فدانا واحدا فأقل يمثل ٩٤٪ من جميع ملاك الأرض فان عدم العدالة البالغ واضح بين •

واعادة توزيع لأرض وتخفيض الايجارات قد خططا للقيام بهجوم مباشر على الفقر وعلى عدم العدالة البالغ فى توزيع الدخل و فان تخفيض متوسط الايجار من ٣٥ جنيها الى ٢٠ جنيها للفدان والقضاء على الوساطة أديا الى تحويل الدخل من الملاك وسماسرة الارض الى المستأجرين و

واذا نحن نظرنا الى مساحة الأرض المؤجرة (حوالى ٣ مليون فدان ) والى عدد المستأجرين ( ٧٠٠ الف اسرة ) فان مثل هــذا التغيير فى الدخل يصبح ذا مغزى كبير ٠

ومع ذلك فان بعض ملاك الأرض تهربوا من قيود التأجير فى الفترة من ١٩٦٠ الى ١٩٦٠ حين كانت ادارة الاصلاح الزراعى منهمكة فى نزع ملكية الأرض واعادة توزيعها (تناولت فقط ما بين الى ١٠ فى المائة من المساحة الكلية) وكانت عنايتها أقل بالقواعد المنظمة للايجارات التى تؤثر على ٥٥/ تقريبا من المساحة الكلية للأرض المزروعة فى مصر ٠

المصدر: الدخيل القيومي من الزراعة من ١٩٤٥ الى ١٩٤٧ ـ وزارة الزراعة بمسلحة الاقتصاديات الزراعية ( الطبعة الامرية بالقاهرة سنة ١٩٤٨ ) جدول رقم ١١ ص ١١ ( باللغة العربية ) ـ الجنيه المصرى ٢٠٢٧ دولارا .

والمستأجرون الذين أصبحوا ملاكا استفادوا الى أقصى حد، فالثمن الذى كان على المالك الجديد ان يدفعه وهو الذى كان مستأجرا يفلح الأرض التحدد فى سبتمبر سنة ١٩٥٧ بسلمر يقل عن القيمة الجارية فى السلوق ( ٧٠ مرة مثل الضريبة الأسلسية المقدرة على الأرض فى سنة ١٩٤٨) على أن يدفعها على أقساط سلوية فى مدة الأثين عاما ، وبفائدة سنوية قدرها ٣/ ( عدلت فى سنة ١٩٦١ الى ٥٠١/ ) ٠

وكأن متوسط القسط السنوى الذي يدفعه المالك أقل بحوالي ٥٠/ الى ٦٠/ من الايجار الذي اعتاد أن يدفعه ٠

وكان هذا التخفيض الذي بدأ في سنة ١٩٦١ جسيما (١) • وقدر هانسين ومرزوق أن نصيب الملاك الغائبين عن مقر أملاكهم في القيمة الزراعية المضافة هبط بنسبة ٥٠٪ في مناطق الاصلاح (٢) • حدول رقم (٣)

جدول رُقم (٣) دراسة لتوسط الغله للفيدان فيثلاث من مناطق الاصلاح الزراعي ( القطن والارز وقصب السكر )

| ملة الفدان | متوسط        |                       |          |                   |
|------------|--------------|-----------------------|----------|-------------------|
| ٥٢/١٩      | سنة ٥١       | Ĺ                     | المحصموا | منطقة اصلاح زراعى |
| • 1        | المتحلي      | الوحــدة              |          |                   |
| ٢ر٤        | ٥ر٣          | قنطار                 | قطن(١)   | دميرة             |
| ٢ر ٤       | ٥ر٣          | قنطار (۲)             | قطن      | المنشية           |
| ۱ره        | ١ر٤          | أردب (")              | قمح      | ( مساحة القطن )   |
| ۳ر۲        | ٧ر٤          | أردب                  | اذرة     |                   |
| ٤د١        | ٧د١          | ضريبة <sup>(٤</sup> ) | أرز      | ( مساحة الأرز )   |
| ۳ر۳        | ەري          | أردب                  | قصب      | المطاعنة ( مساحة  |
| ٠ ر ٣٩     | <b>۰</b> ږ۳۷ | طن                    | السكر    | قصب السكر )       |

<sup>(</sup>۱) بمقتفى القانون رقم ۱۲۸ سنة ۱۹۲۱ خفض الجزء غير المدفوع من الاقسساط بنسبة ٥٠ كاجراء سريع للتعجيل بتوفير اللسكية الكاملة للملاك الجسدد وتغفيض الدفعات السنوية التى تتقاضاها الحكومة ٠

<sup>(</sup>۲) نفس الرَّجِع السَّابِق = جنول رَقِم  $\}$  ورقم  $\}$  ص  $\}$  (۳) قطن طویل التیلة (۳) الاردب = ۱۰ کیلو (۲) القنطار = ۵۰ کیلو (۶) الفریبة = ۹۰ کیلو (۶) الفریبة = ۹۰ کیلو

(تابع) الجدول رقم (٣) متوسط الغلة بعد تطبيق الأصلاح الزراعي

| سنة ١٩٥٨    |             | سنة ١٩٥٦    |             | سنة ١٩٥٤    |      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| ٩           | <b>أ•</b> ز | 1           | أ•ز         | ٢           | أ•ز  |
| ٧ر٤         | ٧ر }        | ٥ر٣         | ۲ر۳         | ۹ر۳         | ١ر٤  |
| ۲ر۲         | ۸رځ         | דנד         | ∨رہ         | <b>٤ر</b> ٦ | ٣ر\$ |
| <b>٤ر</b> ٢ | <b>۴</b> ر۲ | <b>ئ</b> ر٢ | ۲ر۲         | ٥ر٢         | ۷رځ  |
| ٧ر٤         | ٤ره         | ٥ر٣         | ٠ر٤         | ٩ر٣         | ٠ر٥  |
| ۱ر۲         | ٠٠٣         | ۳ر۲         | <b>٠</b> ر٣ | ٩ر١         | ۷۷۲  |
| ٤ر٢         | ٥ر٨         | ٤ر٢         | <b>+ر</b> ٧ | ٥ر٢         | ٥ر٦  |
| ٥ر١٤        | ٥٧٧٥        | ٤١١٤        | ٠٢٥         | ٧١٤         | ەرەغ |

(تابع) الجدول رقم (٣) متوسط الغلة بعد تطبيق الاصلاح الزراعي

| سنة ١٩٦٤    | سنة ١٩٦٢    |             | 197       | سنة ٠       |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>أ</b> •ز | *           | أ•ز         | f         | <b>أ</b> •ز |
| ۱ر۷         | ٤ره         | ۸ر۲         | ٢ر٤       | ٠٠,         |
| ٣.٧         | ۳۷۷         | <b>٠</b> ر٨ | ٩ر٢       | ۷ره         |
| ۲ر۱۰        | ۹ر۲         | <b>٩</b> ر٨ | ۳ر۲       | <b>٩</b> ر٨ |
| <b>پره</b>  | <b>پ</b> ره | ەرە         | ٢ر٤       | ۳٫۳         |
| ۲ر۳         | ۲ر۲         | ۲ر۳         | ۲۲۲       | ۷ر۲         |
| _           | ۹ر۲         | ٠١١٠        | ۳ر۲       | ٥ر٠١        |
| ٠٠/٠        | ١ر٤٤        | ۲د۱٥        | ەرەغ      | ۳ ۳ ۱۰      |
| = ٥ر١٥١     | ٢) القنطار  | )           | ل التيلة  | (۱) قطن طوی |
| = ۶۵۴ کیلو  | ٤) الضريبة  | )           | = ۱۰ کیلو | (٣) الاردب  |

أرز متوسط الفلة في مناطق الاصلاح الزراعي . أب التوسط الاهلى للفلة . البيانات المفاصة بالتوسط الاهلى ( فيها عدا القطن ) لا تبين غلة المعاصيل المختلفة فاتها متمددة .

وفيما يتعلق بالعمال الزراعيين الاجراء فان قانون الاصلاح الزراعي لسنة ١٩٥٢ حدد الحد الأدنى الثابت للاجر بمبلغ ١٨ قرشا للرجل فى اليوم ، ولكن ندر أن طبق هذا ، لوفرة العمال الزراعيين ، ولموسمية احتياجات العمل وكذلك لاشتداد الاقبال على استعمال الآلات ،

ولكن مؤخرا بلغت الأجور هذا الحد ، بل تجاوزته، كنتيجة لزيادة الأشغال العامة ( الرى والصرف ) وللتصنيع وزيادة القطاع العام على العمال ٠

#### ب ـ تدعيم وتوحيد نظام الدورة الزراعية التقليدية

كانت الزراعة المصرية تتميز بوجود وسيطرة الوحدات الزراعية الصغيرة الحجم التى تحول دون التطبيق الواسع الفعال للتقدم التكنولوجي في الزراعة •

وقد اقترنت سيادة وحدات التشغيل القومية الضييلة الحجم برخص الأيدى العاملة وهبوط العمالة •

وكما هو المتوقع فان مرونة حلول العمل محل رأس المال كانت منخفضة الى أقصى حد ، كما كانت زيادة انتاجية الفدان أعلى من انتاجية الفرد .

وحتى سنة ١٩٥٢ فان ٨٦٪ من جميع المزارع التى تزرع خمسة أفدنة فأقل كانت تستعمل ٥٪ من المحاريث الميكانيكية الموجودة فى مصر ، ٢٠٦٪ من آلات الدرس ، ٧٠٨٪ من آلات تذرية الحبوب .

وفضلا عن هذا فان هذه الوحدات القومية الحجم أدت الى تبديد مياه الرى التى كانت تستخدم بحرية فتعرقل الاستعمال المناسب للمبيدات الحشرية وللمحاريث الميكانيكية فى حرث الأرض لان كل وحدة زراعية كانت تزرع محصولا يختلف عما تزرعه الوحدة المجاورة ، كما ان المساحة المنزرعة محصولا معينا فى كل قرية كانت مقسمة الى العديد من المساحات الصغيرة .

وقد كان فى تجميع استغلال الأرض والادارة التعاونية فى مناطق الاصلاح الزراعى ـ والتى أشرنا اليها آنف ـ ما شبجع راسمى السياسة على مد نطاق هذا التطبيق على فرض ان هذا النظام أثبت نجاحه وأسفر عن نتائج مرضية •

وقد طبق هذا النظام لأول مرة خارج هذه المناطق فى سنة ١٩٦٣

فى محافظتى كفر الشيخ فى الدلتا وبنى سويف فى الوجه القبلى • ويتلخص هـ ذا النظام فى اعادة تنظيم الأرض المزروعة فى وحدات مساحتها ١٥٠٠ فدان ، حيث شكلت جمعية تعاونية جديدة تحت اشراف أحد خريجى كلية الزراعة ، يعاونه اثنان من خريجى المدارس الزراعية والثانوية •

وقد تركزت الجهود المتضافرة لمختلف المصالح الحكومية في هاتين المحافظتين ، واتخذت اجراءات جديدة لتحسين الرى والصرف كما ادخلت الآلات الزراعية واستعملت الوسائل الفنية المتقدمة مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية ومختلف أنواع التقاوى المحسنة .

وقد بلغت المساحة الكلية للأرض التي شملها هذا النظام في هاتين المحافظتين ١٠٥ر٥٨٠ فدان • ويتضمن الجدول رقم (٤) أثر هـذا النظام على الغلات طبقا للبيانات المقدمة من هيئة الاصلاح الزراعي •

جدول رقم ( ٤ )

آثار نظام التنظيم الزراعي على متوسط غلة الفدان في كفر الشيخ وبني سويف في ١٩٦٣ ، ١٩٦٤ ، ١٩٦٥

| سيخ           | كفر الش      |      |         |         |         |
|---------------|--------------|------|---------|---------|---------|
| نسبة التغيير  | 1970         | ۱۹٦٤ | 1974    | الوحمدة | المحصول |
| فی ۱۹۲۰       |              |      | ( سنة   |         |         |
| مقارنا بسنة   |              |      | الاساس) |         |         |
| 1978          |              |      |         |         |         |
| + <b>٩</b> ر٢ | ۲٤۲۶         | ٠٫٥  | ۱۷د٤    | قنطار   | القطن   |
| <b>-•ر٧</b>   | <b>۲۳</b> ر۲ | ۲۲۷  | ۰۷ر۲    | أردب    | القمح   |
| +\$ر٢         | ٠٥٠٢         | ۲۲۹  | 2327    | ضريبة   | الأرز   |
|               |              |      |         | قنطار   | البصل   |

|                       | بنی ســو |      |                    | الوحدة            |       |
|-----------------------|----------|------|--------------------|-------------------|-------|
| سبة التغيير           | ن ۱۹۲۰   | 1978 | ۱۹۶۳ ·<br>( سنة    | الوحيده           |       |
| ف ۱۹۶۵<br>مقارنا بسنة | •        |      | الأساس)<br>الأساس) |                   | •     |
| 1978                  |          |      | ,                  |                   |       |
| +٣ر٣٣                 | ٥٧ر٢     | ۱۸ر۲ | ۲+ره               | قنطار             | القظن |
| +٧ر\$                 | ۲۹ر۸     | ۲۰ر۸ | ۲۹۲۷               | أردب              | القمح |
|                       |          |      |                    | ضريبة             | الأرز |
| +۱ر۱۸                 | ٠ر١٦٩    | ٠٠٠٠ | + د ۱۶۳            | ، <b>ق</b> نطار س | البصل |

ونحن نظن انه من السابق الأوانه جدا أن نقيم هـذا النظام الذى امتد بعد سنة ١٩٦٦ عتى شمل البلاد كلها فى نهاية سنة ١٩٦٦ ، ومع ذلك فانه تجربة هامة فى تحسين اتتاج الأرض ، وخاصـة فى اعادة تنظيم تقسيم المحاصيل « دون » المساس بنظام الملكية الخاصة ، وهو اقتراب بارز من حل بعض مشاكل الانتاج فى المزارع العائلية الصعيرة فى ظل التسايق إلى المتنبية الزراعية ،

ومع ذلك ، فان هــذا الاقتــراب لا ينبغى أن يدرس بمعزل عن التطور السريع فى استخدام المخصبات الكيماوية والمواشى والآلات الزراعية والائتمان والرى والصرف والموظفين فى الزراعة .

وقد كان لاستعمال الأسمدة الكيماوية تأثير فعمال فى انتماج المحاصيل ومن سنة ١٩٥٦ كاد اجمالى الكميمة أن لتضاعف وكذلك الاستهلاك السنوى للفدان من الأراضى المنزعة .

المصدر : هيئة الاصلاح الزراعي ـ الاصلاح الزراعي في ج.ع.م ـ تقرير مقدم الى المؤتمر العالى للاصلاح الزراعي المتعقد في روما بإيطاليا في يونيه سنة ١٩٦٦ . المقطار القطن خ در١٥٠ كيلو .

اردب القمح ... ١٥٠ كيلو .

ضريبة الاردَّ ع ١٥٤ كَيلُو . قنطار البصل ع ٥٤ كيلو .

والتوسع فى الانتاج المحلى من الأسمدة ـ الذى يصل الى ٣٠٪ من اجمالى الكمية اللازمة ـ ازداد زيادة كبيرة بنسبة ٢٠٤ فى المائة خلال هذه المدة (١) ٠

اما الآلات الزراعية المستعملة أساسا فى الحرث واستصلاح الأرض فقد زادت بنسبة أقل بلغت ٢٠/ من القوة المقدرة بالحصان ١ أما الماشية ( الأبقار والجاموس ) التى تستعمل مصدرا للقوة وكذلك مصدرا لاتتاج اللبن واللحم فقد ازدادت بنسبة ٢٥٪ فقط • ومع ذلك فهناك عامل ملفت للنظر فى التنمية الزراعية الحديثة وهو الزيادة الملحوظة فى الموظفين الفنيين المدربين المستخدمين فى الزراعة وفى الطب البيطرى •

وقد تضاعف عدد الخريجين خلال المدة من سنة ١٩٥٩ الى سنة ١٩٦٤ حتى بلغ ٤٨٠٠ زراعى وبيطرى فى سنة ١٩٦٤ (١) ، وقد ساعد هؤلاء الفنيون الحكومة على تنفيذ برنامجها الخاص باعادة تنظيم الانتاج الزراعى ، وذلك بتعيين خريج واحد لكل خمسمائة فدان ، وبذلك تدعمت الكفاية الادارية فى الجمعيات التعاونية المتعددة الاغراض التى نظمت حديثا ،

ولكن هل يوفر هذا النظام المزايا الاقتصادية المفترض وجودها في الوحدات ذات الانتاج الواسع ؟

ان توحيد استغلال الأرض لكل محصول على حدة يجعل المسطح الكبير للوحدة المنزرعة بمحصول واحد مبنيا على عوامل زراعية فنية ، فالمساحة الكبيرة ذات المحصول الواحد ( من ٢٠ الى ٥٠ فدانا ) تتكون من تجميع عدد من الحيازات الصغيرة ، يقوم بتشغيلها عدد من الوحدات الادارية (أى الحائزون) ٠

<sup>(</sup>۱) حسن عبد الله ـ الزراعة في جمرع.م ـ وذارة الزراعة ( القساهرة ـ مارس سسنة مارس سسنة ١٤٠٠ ) ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>۱) التحال الطلاب بالجامعات والكليات الزراعية وكليات الطب البيطرى والمساهد العليا الزراعية ازداد من ٢٩٢٩ في سسسنة ١٩٦٤ في سسسنة ١٩٦٥ الى ١٢٦٤٧ في سسسنة ١٩٦٠ سامىد : كتاب الجيب للاحصاء السنوى لسنة ١٩٦٠ المسادر في مارس سنة ١٩٦٥

وفضلا عن هذا فان معظم الموارد تخصص مستقلة عن بعضها فى كل حيازة على نطاق صغير من التشغيل وقصور فى العمالة • وعلى النقيض من هذا نجد ان وحدات التشغيل ذات الانتاج الكبير تتكون من حيازة واحدة كبيرة ووحدة تشغيل واحدة توزع الموارد بطريقة تؤدى الى أقصى عائد •

وبالاختصار ، فان هــذا النظام قائم فى الغــالب على اعتبــارات تكنولوجية زراعية أكثر مما هو قائم على أسس اقتصادية •

# ج ـ اشراف الحكومة على الائتمان والنظام التجارى

ربما كان لاشراف الحكومة على الائتمان والتجارة فى الانتاج الزراعى من الأهمية ما كان للاصلاح الزراعى واعادة تنظيم نظام الانتاج •

فقد كانت أهداف الحكومة هي ضمان قدر مناسب من احتياجات الاتناج وتثبيت دخول الفلاحين والقضاء على الوسطاء وتنظيم تزويد القطاع الصناعي بالمواد الخام ٠

والائتمان يقدم الى المنتجين عن طريق الجمعيات التعاونية القروية التى تمولها مؤسسة الائتمان الزراعى والتعاونى و فى ظل نظام الائتمان الزراعى هذا الخاضع للاشراف والذى أدخل لأول مرة فى سنة ١٩٥٧ فان القروض تقدم بضمان المحاصيل بدلا من الأرض الذى كان متبعا من قبل و

وابتداء من سنة ١٩٦١ فان القروض تمنح للفلاحين بدون فائدة ، وقد ازدادت قيمة وحجم القروض النوعية (التقاوى والأسمدة والمبيدات) وكذلك القروض النقدية الى أربعة أمثالها خلال المدة من ١٩٦٢ الى ١٩٦٤ ، وهذا الانتقال من التعهد النقدى الى التعهد الانتاجى مع التأكيد المحديث على أسس اجتماعية للائتمان عن طريق الاعفاء من الفوائد والاشراف على الائتمان ـ انما يمثل تغييرا هاما فى سياسة الائتمان الزراعى •

وقبل انشاء بنك الائتمان الزراعى فى سنة ١٩٣١ كان الائتمان يقدم أساسا عن طريق المقرضين فى القرى وكبار الملاك والبنوك الحكومية التجارية بمعدلات عالية للفائدة وبضمانة الأرض كضمان اضافى •

أما الاشراف على أسعار القطن وتجارته فنمارسها على المستوى

المحلى لجنة القطن المصرية • وتسويق القطن تتولاه شركات أهلية مؤممة لتجارة الجملة وللتصدير •

اما على مستوى القرية ، فان الجمعيات التعاونية الزراعية هي التي تشترى الانتاج، وتنقله الى قطاع الحلج والغزل والنسج ، وفي بداية الموسم لكل محصول تقوم الحكومة بتحديد أسعار القطن والحبوب للمنتجين وللتجارة الداخلية ، ويتكون سمعر الشراء الحكومي من شقين : الثمن الأساسي ( وأساسه الرتبة ) ودرجة الصنف , أى فرق الرتبة ) الذي يضاف أو يطرح من الثمن الأساسي على حسب الرتبة الخاصة بكل نوع من أنواع القطن ،

وابتداء من سنة ١٩٦٥ فان الجمعيات التعاونية الزراعية أو الوكالات المحلية لمؤسسة الائتمان (أى الشون) والتي تزاول عملها في الريف المصرى مدأت تشترى الانتاج الأساسي للمزارع بأسعار ثابتة تحددها لجنة القطن بالاتفاق مع مؤسسة الحلج والغزل والنسج تحت اشراف الدولة أيضا •

وهذا النظام الخاص بتجارة القطن والذى أدخل لأول مرة فى أراضى الاصلاح الزراعى فى سنة ١٩٥٣ بدىء فى تطبيقه فى مناطق خارج مناطق الاصلاح الزراعى على أسس تجريبية فى بعض المحافظات فى الفترة من ١٩٦٢ الى ١٩٦٤ لتسويق القطن •

وقد ظهرت على مستوى القرية عدة مشاكل ادارية درست بعناية قبل أن يمد هذا النظام التجارى الجديد الى جميع المحافظات فى سنة ١٩٦٥ • وقد كان من بين هذه المشاكل: العجز فى الموظفين المؤهلين لفرز رتبة القطن ، وتعديد المبلغ الذى يدفع الى المنتج فور فرز محصوله وتحديد رتبته ، والمهلة التى تنقضى قبل أن يدفع اليه الرصيد بعد التحديد النهائى للرتبة فى مصانع الحليج والكبس ، والمهلة اللازمة لنقل المحصول الى المصانع .

ومن أخطر المشاكل التي قامت أثناء عملية تأميم التجارة هي الدعاية المضادة للاتجار الحكومي والتي قام بها في الخفاء التجار المنبوذون

على مستوى القرى ومراكز التسويق • ومع ذلك فان كثيرين منهم كانوا كمـوظفين دائمين يتقاضـون اجورهم من وكالات الائتمان المحلية ( الشون ) •

وفى غضون ٩٦/١٩٦٥ امتد النظام التجارى الى محاصيل وخضراوات أخرى • وقد انشأت الحكومة فى مواقع متعددة بالقرب من أسواق المستهلكين صوامع لتخزين الغلال وثلاجات لحفظ الخضراوات •

وبالرغم من هذه المصاعب الادارية والتشغيلية فقد ترتب على هذا النظام تحسين فى نوع القطن ، كما ضمن للمنتج الحصول على ثمن يتناسب مع رتبة محاصيله • والدخل الذى كان الوسطاء يقتطعونه لأنفسهم على صورة ربح تجارى ـ أو على الأقل جزء جوهرى منه \_ أصبح الآن يذهب الى المنتجين •

# ٣ \_ التطلع الى الســتقبل

ما زالت الزراعة هي القطاع الرئيسي في الاقتصاد المصرى ، فهي تستخدم معظم القوى العاملة (حوالي ٥٦٪ في سنة ١٩٦٤) ولها النصيب الأوفى في تكوين الصادرات الوطنية .

وابتداء من سنة ١٩٥٤ هبطت حصتها فى اجمالى الانتاج الأهلى من ٤٠/ الى حوالى ٢٨/ فى سنة ١٩٦٤/١٩٦٣ ، وذلك بسبب التوسع السريع فى قطاعات الصناعة والبناء والخدمات العامة • ومع ذلك فان معدل الاستثمارات فى القطاع الزراعى ليس كافيا لمكافحة مشكلة الفقر بين جمهرة الفلاحين •

ان دخل الفرد الواحد من الزراعة مازال أدنى منه بكثير فى القطاعات الأخرى • وفى الخطة الخمسية الأولى من ١٩٥٩/ ٦٠ الى ٢٠/١٩٥٦ كان الاستثمار الفعلى فى القطاع الزراعى ١٦٠/ من جملة الاستثمارات ( مقابل ٥٠٠٠/ النصيب المخطط ) • وهذا غير كاف اذا قورن بالصناعة (٩٠٦٠/) والخدمات العامة (٢٠٣٤/) •

وقد كان المعدل السنوى للتنمية الزراعية خــلال المدة من ١٩٦٠ الى ١٩٦٠ في المدة الى ١٩٦٥ حوالى ١ر٣٪ في المدة الى معدل ٥ر١٪ الى ٢٪ في المدة السابقة على سنة ١٩٥٢ ٠

ومعدلات الاستثمار والتنمية ليست بذاتها الصورة الكاملة لأن الظروف الاجتماعية والتشريعية التي لا يمكن قياسها تحسنت تحسنا كبيرا منذ سنة ١٩٥٦ • والمسرح الآن مهيأ لتطورات جديدة نظرا لأن التنظيم التشريعي للزراعة قد تناوله التغيير أخيرا عن طريق اجراءات مثل التطبيق الناجح للاصلاح الزراعي والتوسع السريع في التعليم الزراعي والتوسع في استعمال الأساليب الفنية المتطورة والتطبيق السريع لخطة تنظيم انتاج المحاصيل ، وتقديم الائتمان

المعفى من الفوائد الى صغار الفلاحين ، واشراف الدولة على النظام التجارى • وسوف تزيد انتاجية رأس المال والأرض بالمزيد من الاستثمار فى القطاع الزراعى بسبب هذه التغييرات التشريعية الأساسة •

ورغم ان الاصلاحات التشريعية نفذت بتصميم الا أن هيكل الملكية الزراعية مازال يعانى من مشاكل المساحات الكبيرة التى ظلت تزرع بطريقة التأجير حيث لا يزال الانفصال قائما بين الملكية والادارة •

وقد حددت قوانين الاصلاح الزراعي الايجارات التي يدفعها المستأجرون الى الملاك ، وضمنت للمستأجرين حيازة الأرض ، وهذا من الناحية الواقعية يكسب المستأجر حقا شبه دائم في شغل الأرض واللقاء فيها ،

وقد يتساءل المرء عما اذا كانت الدولة الاشتراكية لا تستطيع أن تنقل حقوق الملكية من الملاك الغائبين عن مقر أراضيهم الى المستأجرين ؟

وهذه مسألة سياسية أساسية ، ولكن الايجار - من الناحية الاقتصادية - عبارة عن استنزاف لرأس المال من الزراعة ، لانه يدفع الى ملاك بعيدين عن أراضيهم ، وهم فى معظم الأحيان من سكان الحضر ، والاحتمال الغالب انه لا يستثمر فى الزراعة .

وبصرف النظر عن هذه التغييرات التشريعية فان هناك مجالا متسعا لرفع الانتاج الزراعى بتطبيق التقدم التكنولوجى لتحسين النبات وتربية الحيوانات و وكذلك لحماية الحيوانات والمحاصيل من الأمراض وسيصبح ذلك ممكنا نظرا لوفرة العلماء الزراعيين ذوى الثقافة العالية فى ج٠ع٠م وانخفاض محصول القطن فى سنة ١٩٦١ الراجع الى دودة ورق القطن الذى أثر تأثيرا سيئا على الاقتصاد كله لراجع للى الحاجة الى السيطرة على الامراض والحشرات الزراعية وعلى الحاجة الى تنظيم يتسم بالكفاءة والمقدرة للاداة اللادارة فى الزراعة و

وقد قدرت الخسائر الناجمة (۱) عن أمراض النباتات والحشرات فى جوع م خلال المدة من ١٩٦١ الى ١٩٦٣ بنسبة ٢١٪ فى الحبوب ، ٢٨٪ فى الفسواكه ، و ٢٩٪ فى الخضراوات ، ٣٣٪ فى القطن واجمالى هذه الخسائر فى المحاصيل كانت معادلة لمحصولات معادلة لمحصولات نيادة غلة المحصول بتحكم أوسع فى أمراض النباتات والحشرات أمر هام بصفة خاصة لان الزراعة المصرية ليست معرضة لاختلافات مواسم سقوط الأمطار ، كما انهاعدما يتم انشاء السد العالى لن تصبح بعد مستهدفة لتقلبات الفيضانات و

ولعل أبرز الاجراءات التى اتخذت منذ سنة ١٩٥٢ دلالة هو انشاء السد العالى ، فهو يمثل انجازا عظيما فى الرى والسيطرة على كمية المياه للاستصلاح السريع وتكثيف استغلال الأرض ، وسوف يكون العمل الرئيسى فى اشغال الرى فى مصر منذ انشاء قناطر الدلتا فى سنة ١٨٤٥ وخزان أسوان فى سنة ١٩٠٢ ، وسوف يثير انشاء السد العالى مسألتين اقتصاديتين : أولاهما تتعلق بالحاجة الى تعديل وضبط طريقة استغلال الأرض الحالية المبنية على المحاصيل التقليدية (مع استثناء الارز) والتى اتبعت طوال قرن منذ انشاء قناطر الدلتا، والثانية متعلقة بمشاكل توزيع المياه بين مختلف المحاصيل ليس فقط بالنسبة لصالح وحدات المزارع الفردية وانما بالنسبة لصالح الشعب فل محموعه ،

ان الفلاحين يستفيدون بغير أجر من كمية المياه الموضوعة تحت الاشراف الكامل للحكومة ، وحتى الوقت الراهن كانت نفقات الرى مستبعدة من تكلفة الانتاج لمحصولات الحقل ، وكان في هذا ماشجع الفلاحين على الاسراف في استعمال المياه .

<sup>(</sup>۱) قام بعمل هذا التقرير الدكتور أ.ل. ليكليج ـ مستشار منظمة الاغذية والزراعة الشابعة للامم المتحدة ـ في بحثه عن (( تأثير خسائر المحصول السابقة على الموسم والراجعة على الامراض والحشرات على الانتاج في الشرق الادنى )) ـ ( روما ـ مايو سنة ١٩٦٦ ) ـ جدول رقم ٢ ص ١٤ .

وقد ترتب على هذا العديد من المشاكل ، مثل ارتفاع مستوى المياه تحت سطح التربة مما يستلزم عمليات الصرف ، وانتشار أمراض النباتات والبلهارسيا وهي مرض مزمن يؤثر على الانتاج البشرى .

وبناء على الاتفاقية المعقودة مع السودان في ١٩٥٥ فان السد العالى سيمنح مصر الحق في الاستفادة بقدر اضافي من المياه قدره ٥٧٥ بليون متر مكعب تستعار من الميون متر مكعب تستعار من السودان حتى سنة ١٩٧٧ ، وبالاضافة أيضا الى الحق الحالى في استخدام ٤٨ بليون متر مكعب متفقا عليها بين مصر والسودان في سنة ١٩٢٧ .

ولكن ما هي أحسن الفوائد الاقتصادية لهذه المياه الاضافية ٢٠٠٠ ان الخطة الخمسية التانية لسنة ١٩٦٦ الى ١٩٧٠ وغيرها من الوثائق تشير الى استصلاح ١٩٦٣ مليون فدان والى تحويل ٢٠٠٠ الف فدان من رى الحياض (محصول واحد في السنة) الى نظام الرى الدائم وهي تتوقع أيضا زيادة في استعمال المياه لزراعة ٢٠٠٠ ألف فدان أرز منويا ضمن الاراضي المنزرعة في الوقت الحاضر بدلا من المتوسط الحالي وهو ٤٥٠ الف فدان ٠

والزراعة المصرية في عهدها الجديد بعد اتمام انشاء السد العالى تتطلب أن يكون استعمال الأرض الزراعية والمياه منظما وفقا لاسس اقتصادية وعلمية حديثة و ومثال ذلك ان الفدان الواحد من القطن والمسبوق بزراعة البرسيم ثلاثة شهور (وهو علف للماشية) يحتاج الى ٢٥٠٠ متر مكعب من المياه ، والقيمة المضافة عن هذه السنة هي ١٥٠ جنيها ولكن فدانا واحدا من الأرز المسبوق بزراعة القمح خلال نفس هذه المدة يحتاج الى ١٢ الف متر مكعب من المياه وقيمته المضافة هي ٥٥ جنيها وهذا معناه ان هذا الفدان الأخير يحتاج من المياه مثلما تحتاجه زراعة ١٩٠ فدانا من محصول القطن ، في حين ان القيمة المضافة هي ٥٥ جنيها ، ١٩٢ جنيها على التوالى ،

وهذه الحسابات للقيمة المضافة للمحاصيل المختلفة المبنية على

الاستفادة بتوزيع المياه مبسطة جدا بطبيعة الحال • ومثال ذلك انه ينبغى ان نأخذ فى الاعتبار التجارة الخارجية وحوافز الثمن وحاجة المستهلكين الى الغذاء • ولكننا أشرنا اليها هنا لنبرز أهمية جعل دورة المحاصيل بعد السد مبنية على أسس علمية •

وهناك عوامل أخرى هامة يجب أيضا أن تؤخذ فى الاعتبار، ومثال ذلك الحاجة الى تنمية الاقتصاد الحيوانى ، والى اعادة النظر فى خطة المحاصيل واستخدام المياه بقصد مواجهة النقص فى العلف .

وسواء من ناحية الاستخدام الأفضل للعمال الزراعيين العاطلين ، أو من ناحية زيادة الدخل النقدى للفلاحين ، أو من ناحية معالجة العجز المتزايد فى اللحوم لل فان تحسين انتاج الماشية ينبغى أن يكون جزءا لا يتجزأ من أى خطة للتنمية الزراعية ، وثمة عامل آخر هام فى تخطيط دورة جديدة للمحاصيل واستعمال المياه ، وذلك هو العلاقة المتشابكة فى الاقتصاد جميعه ، كما هى الحال فى القطن وقصب السكر اللذين يدخلان فى القطاع الصناعى بوصفهما من المواد الخام،

ان تكلفة الانتاج للمادة الخام الزراعية ـ بما فيها تكلفة المياه المجانية ـ تحدد الكفاية الانتاجية فى القطاع الصناعى فى احدى نواحيها • وهذه العلاقات المتشابكة للانتاج لها تأثير مباشر على الكفاءة العامة فى استخدام وتوزيع الموارد النادرة على المستوى القومى للاقتصاد المصرى •

الجزء الثانى التطورات السياسية

### ه \_ النظام السياسي (١)

## بقسلم ماكسبيم رودينسون

دراسة السياسة الداخلية لأى بلد دكتاتورى ، (أى بدون معارضة دستورية) مثل مصر منذ سنة ١٩٥٢ ينبغى أن تتركز على آراء المجموعة الحاكمة ، وعلى الصراعات بين هذه المجموعة وبين القدى الأخرى الاجتماعية ، وعلى المنافسة فى داخل هذه المجموعة ، وأخيرا على المحاولات التى تبذل لاقامة بناء سياسى فى البلاد يتلاءم مع البناء الفكرى لحكامها ،

والمنافسة والصراع بين المجموعات الضاغطة ـ وهى التى تهيى، خلفية الحياة السياسية فى المجتمعات الحزبية ليست بعيدة تماما عن مصر، وان كانت مع ذلك قد تتخذ صورة أخرى مختلفة الى حد ما .

وكما هى الحال فى أى بلد دكتاتورى ، فانه بينما تقوم آراء الزعماء بدور أساسى فان التطور السياسى مع ذلك يتكيف بتفاعل هذه الآراء مع الضغوط المنبثقة من الوضع الداخلى والخارجى للبلاد .

<sup>(</sup>۱) هذا البحث التباس معدل تعديلا بسيطا من النص الذي قدم الى المؤتمر ومع ذلك فانه لم يراجع بعد حرب الشرق الاوسط التي نشبت في يونية سنة ١٩٦٧ .

### 1 - الآراء السياسية للمجموعات الحاكمة

بالرغم مما بين الضباط الأحرار من خلافات غير حقيقية أو خادعة الا أن التشابه الأعمق بين آرائهم مكنهم من أن يعملوا مع بعضهم البعض ، فالتلاحم النسبى بين المجموعة أثناء الاستعداد للانقلاب ، والى فترة ما على الأقل بعدها \_ لا يمكن تفسيره الا باشتراكهم فى عدد من الآراء العامة حول الأهداف الصريحة والضمنية لعملهم .

والآراء الدافعة التي يشتركون فيها يمكن أن تعزى الى هدفين رئيسيين الاستقلال الوطني والتجديد • وهذا الهدف الأخير لايتصور على أنه هدف مستقل ، ولكنه لاشرط ضرورى لتحقيق استقلال البلاد •

ان مانسعى اليه \_ طبقا لأقوال جمال عبد الناصر \_ « هو الحرية السياسية والاقتصادية للوطن (١) » ومما له مغزاه ان الترجمة الفرنسية لكلمة « الحرية » هى « الاستقلال » • على ان الهدف هو « تحقيق الآمال التى يصبو اليها شعب مصر : • • • يجب أن يعهد بالحكم الى ابنائه ، وكذلك بالقول الفصل في مصيره » (٢) •

والتجديد ضرورى لتحقيق الاستقلال الكامل للامة في الصدار القرارات و اما ديمقراطية الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهي هدف آخر هام في فتبدو أيضا وكأنها ليست الا تتيجة مترتبة على الهدفين الأساسيين ، فالشعب المستقل القوى سيقضى تلقائيا على الامتيازات والظلم و

وقد يقال ان الأمراض الاجتماعية والسياسية تستند أساسا اما الى النفوذ الأجنبي واما الى الانحلال الأخلاقي الشخصي • فالطغيان

<sup>(</sup>۱) جمال عبد الناصر - فلسفة الثورة - القاهرة - سلسلة (۱ اخترنا لك )) - رقم ٣ ص ٩٩ . (۲) جمال عبد الناصر - فلسفة المثورة - القاهرة - سلسلة اخترنا لك - رقم ٣ ص١٠٠

والظلم والخراب والفقر المدقع كانت هي الخصائص الملازمة للعهد السياسي الماضي في مصر (١) ٠٠ وكان السبب في هذا هو السيطرة الأجنسة: أي الماليك .

والفقرة الواردة فى كتاب « فلسنة الثنورة » ـ حيث يبندو عبد الناصر متأثرا أشد التأثر بأفكار ماركس \_ واضحة المغزى ، اذ يقول : «كل شعب يجب أن يمر بثورتين : ثورة سياسية يحدد معالمها التحرر من الحكم الأجنبي وثورة اجتماعية • وهذه الثورة الأخيرة تستلزم صراع الطبقات لضمان العدالة بين أبناء الوطن الأم · » وبينما تستلزم الثورة الأولى التضامن والتلاحم فان الأخيرة « تزلزل القيم المستقرة وتزعزع المعتقدات الراسخة ، وتؤدى الى الصراع بين المواطنين افرادا كآنوا أو طبقات، وتنشر الشكوك الواسعة والخلافات والكراهية ٠٠٠ والأنانية ٠ ٧

ولسوء الحظ فان على المصريين أن يمروا بهاتين الثــورتين على التعاقب ، وبذلك تنمو بينهم المشاعر المتصارعة ، فمن ناحية ( بسبب الثورة السياسية أي الكفاح من أجل الاستقلال الوطني ) فان المصريين سينزعون الى الوحدة والحب المتبادل والاتجاه بكليتهم الى الأهداف الوطنية • ومن الناحية الأخرى (بسبب الثورة الاجتماعية ) فانهم سينزعون الى الفرقة والانقسام بين الطبقات ، والى الاحقـاد والأنانية (١) • وهذا \_ كما يقول عبد الناصر \_ « ضد مشيئتنا » •

ومن الواضح ان هذا الكلام يكشف عن ادراك وطني للتاريخ ، فان عبد الناصر وهو مكره على قبول صراع اجتماعي داخلي ضروري لم ير فى ذلك الا أنه حتمية كريهة تطلق الغرائز الشريرة ، فالتضامن الوطنى هو الخير ، والانقسام هو الشر ، وهذا مناقض تماما لعقيدة الماركسيين ، فالصراع الداخلي عندهم علامة من علامات الصحة ، تنبثق منه انبل السجايا ، أما الصراعات الخارجية فعلى العكس أمر محزن ، حتى ولو كان التحرير هو الدافع اليها •

<sup>(</sup>۱) الرجع السابق ... ص ۲٪ . (۱) نفس المعدد السابق ... ص ۲۵ وما بعدها .

وهم يفرقون بين الشعب وبين العمال الذين عليهم ان يتحدوا بدلا من ذلك (أيها البروليتاريون فى جميع الامم اتحدوا • • • ) ، ويشجعون الغرائز القديمة السابقة للتاريخ للأنانية الطائفية ، ويرجعون بالانسانية القهقرى •

والايديولوجية الماركسية والادراك القومى للتضامن الاجتماعى لا يتهادنان معا الا فى اطار مجتمع اشتراكى تماما • ولكن حتى الآن ( وربما تغير هذا مستقبلا ) فان الماركسيين يرون انه يستحيل أن تنال الصراعات القومية من المجتمع الاشتراكى وهو مجتمع سداه التقارب بين جميع الامم ثم اتحادها بعد ذلك ( مرافعة له • كوتسكى ضد اوتو باور ، ونفس الرأى فى خطاب ستالين الى أ • خولويوف ) •

وفى اطار النظرة الوطنية فان المثل الأعلى هو أمة قوية ، مستقلة ومتحدة ، والتبرير الوحيد للصراعات الاجتماعية هو تحقيق هذا الهدف ، ولكن الصراعات الاجتماعية نفسها ممقوتة لانها تقوض ولو مؤقتا على الأقل التضامن الوطنى ، فالمشل الأعلى الماركسي لامة مواطنوها أحرار ومتساوون تخلصوا من الظلم الداخلي اما ان ينبذ أو يساء فهمه .

والديموقراطية ـ كهدف سياسى محلى ـ تصبح أمرا ثانويا ( ولكن هذا بهذه المناسبة هو رأى الماركسيين أيضا ) • ان الظلم الاجتماعى ضار لأنه يباعد بين الأفراد ويضع الطبقة الكادحة فى موقف خاسر ( هـذا هو رأى الماركسيين ) ، ولانه يضعف الشعب ويدعم السيطرة الأجنبية ( رأى الوطنيين ) •

ولذلك يمكن أن يقال ان الضباط الأحرار فى بداية حركتهم أرادوا، بين ما أرادوه ، اقامة حكم ديموقراطى ، تحددت معالمه فى غموض على انه حق الاختيار السياسى والاقتصادى بواسطة الشعب المصرى بعد أن يكون قد تخلص من السيطرة الأجنبية والضغط الداخلى من جماعات قوية ولكنها ذات أنانية اقتصادية ولا تحفل بالمصلحة الوطنية (الاقطاعيون والاحتكاريون الرأسماليون) .

ولكن هذه الآراء لم تصب فى برنامج دقيق يحدد الشكل المطلوب للمؤسسات السياسية وفى البداية أذاع أنور السادات أن هدف الضباط الأحرار هو أن يقيموا بالقوة حكما ديموقراطيا ذا طابع جمهورى (١) و وكان هذا معناه بكل بساطة أن من الضرورى القضاء على الحكم الملكى ، وهو نظام كان يساعد بطريقة غير مباشرة على السيطرة الأجنبية و

وقد اعترف هو نفسه بأنه اعترض فيما بعد على حسن البنا الذى اقترح ادماج الضباط الأحرار وجمعية الاخوان المسلمين ، لان الضباط لم يشاءوا أن يخضعوا أنفسهم لأى حزب سياسى ، ولم يكونوا على استعداد « لتحديد مستقبل البناء السياسى لمصر » (٢) .

والافتراض الضمنى والساذج الى حد ما هو أن غالبية الشعب المصرى لم يكن بوسعها الا أن تتقبل فكرة المصلحة الوطنية التى صاغتها جماعة الضباط مادام حقا ليس لهم مصلحة شخصية • وهكذا فقد افترضوا انه بمجرد القضاء على الضغوط التى تزيف اللعبة السياسية فان الشعب يستطيع أن يعبر عن ارادته عن طريق أى دستور أمين ، كأن يكون ذلك من خلال الأنظمة البرلمانية الكلاسيكية والصدمة الكبيرة التى أحس بها عبد الناصر ووصفها عندما لم تبد جماهير الشعب في صبيحة يوم الانقلاب مسعادة فورية بالتغبير أو استعدادا وتأييدا واضحا وموافقة على ما حدث • ومع ذلك ، فقد فسر هذا على انه تأخر في استيعاب الشعب لحقيقة ما حدث •

وتتيجة لهذا وجد الضباط الأحرار أنفسهم مكرهين على تنفيذ مشروعاتهم الأساسية بأقل التغييرات فى البناء السياسى • ولكن الأحداث التى تعاقبت هى التى أجبرتهم على تعديل البناء السياسى أكثر مما أجبرهم على ذلك آراؤهم الشخصية •

<sup>(</sup>۱) أنور السادات ــ ثورة على النيل ــ باريس ــ ۱۹۵۷ ــ ص ٣٩ د.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع - ص ٨٩ .

#### ٢ \_ النضال السياسي

أولا: الحكم المشترك (أغسطس وسبتمبر سنة ١٩٥٢)

لم تكن جماعة الضباط الأحرار ـ أو نواتها الصلبة على الأقل ـ على استعداد للاذعان للاتجاهات السياسية المختلفة للبلاد ، ولا على الزج بأنفسهم فى قـوائم الانتخاب ، حتى ولو بدت الانتخابات حرة على السطح ، ففى بلاد تنتشر فيها الامية ، وحيث تسيطر بوضوح على بقية السكان أقلية اقتصادية ومثقفة ـ فان جميع أنواع الضغوط قد تزيف أكثر الانتخابات حرية .

وجميع المصريين على هذا الاعتقاد ، وانهم لعلى حق فى هذا ، ومن ناحية أخرى ، ولو قضى على جميع الضغوط وهو ما يثبت انه عسير جدا فانه يبقى بعد ذلك أن الناخبين (أمة دستورية) لا يمثلون الشعب الحقيقى ، فالقوم لم يكونوا يدركون مصالحهم الحقيقية ، فقد أفسدت وعيهم السياسي أجيال من الجهل والسيطرة الأجنبية والمصالح الحقيقية للبلاد لم تكن معروفة الا للثوار الذين لا يمكن أن يسمحوا بتضليل الشعب ، وهذه وجهة نظر شائعة بين الثوار ، سواء أكانوا اشتراكيين أم وطنيين (١) ،

وللمرء الحق فى أن يركز \_ فيما يركز \_ على أخطار هذا الاتجاه الذى يحابى مجموعة أيديولوجية باستبعاد ما عداها • ومع ذلك فانه لا يسع المرء أن ينكر أن هذا الاتجاه يمكن أن يبرر ببعض الأسباب الموضوعية •

وفيما بين يولية ١٩٥٢ ومارس ١٩٥٤ ظل الموقف السياسي غامضا، وكانت السلطة في يد مجلس الثورة ، أي اللجنة التنفيذية القديمة

 <sup>(</sup>۱) سف.ه.،ماركوس - الماركسية السوفيتية - الفصل الاول - ، م.رودينسون - مقدمة من هد. كارير دانكوس - الاصلاح والثورة عند مسلمى الامبراطورية الروسية ( باريس سنة ۱۹۲۹ ) .

لجماعة الضباط الأحرار التي شكلت في سنة ١٩٤٩ من بين المجموعات المختلفة للضباط الذين كانوا لفترة من الوقت على اتصال بعضهم بالبعض الآخر .

وكانت اللجنة المشكلة بالاختيار مستندة الى قوة عظيمة : هى الجيش • وانه الأقرب الى الدقة أن تتكلم عن شبكة من الضباط سعوا على ما يبدو الى السيطرة على جميع القوات العسكرية للبلاد، واستطاعوا تعبئة جميع وحدات الجيش تقريبا أو على الأقل الوحدات الهامة • هذه الشبكة كانت هى السلطة الحقيقية الحاكمة ومصدرها الفعلى •

لكن الجماعة الحاكمة كانت قلة بشأن الصفة الشرعية ، وكانت تريد أن يرضى عنها الشعب ففى حين كانت البلاد زاخرة بمشاهير السياسيين \_ ولبعضهم شعبيته التاريخية \_ وبينما كانت الأحزاب المنظمة تدعى انها تمثل طبقات هامة من السكان \_ ( وقد استطاعوا حتى عهد قريب جدا من الثورة فى يناير سنة ١٩٥٢ ان يجمعوا حولهم مئات الالوف من أصوات الناخبين ) \_ فانه كان على الجماعة الحاكمة المؤلفة من ضباط غير معروفين بالمرة لدى طبقات الشعب أن تبذل محاولات جادة لتبدو ممثلة للشعب ولم يكن يسعها أن تقدم نفسها على انها منبثقة من حزب معروف ( كالبولشفيك في سانة ١٩١٧ ، والنازيين فى المانيا ) ، أو أن تضفى على نفسها الصبغة الشرعية بالانتماء الى زعيم ظفر فيما مضى بالشهرة والشعبية الشرعية بالانتماء الى زعيم ظفر فيما مضى بالشهرة والشعبية لما أدى للامة من خدمات جليلة , كبونابرت أو بيتان أو ديجول ) •

ولم تكن ترغب فى اكتساب جميع مظاهر الشرعية بفوض نفسها بالقوة البحتة كبعض زعماء الانقلابات فى أمريكا اللاتينية لل فقد كان مثلها الأعلى لا يزال هو الديموقراطية النيابية •

وقد جرت أول محاولة للخروج من هذا المأزق حتى قبل الانقلاب، فبعد شيء من التردد منحت القيادة الظاهرية للحركة الى اللواء محمد نجيب ، وهو شخصية محترمة ومعروفة وشهيرة الى حد ما ، وبدا انه من الأيسر خلق هالة حوله فى وقت سريع • وفضلا عن هذا ، فقد بدا محمد نجيب عند اللجنة (على خلاف غيره من المرشحين) أمينا وغير طموح بحيث لا ينقلب فى يوم من الأيام ضد أولئك الذين ملموه مقاليد السلطة •

بيد أن هذا لم يكن كافيا ، فقد اقتنعت اللجنة أن الشعب ، وقد انزاحت عنه الضغوط الخبيثة ، سوف يساندهم ويؤيدهم • والى حد ما كانت المهمة سلبية : أى القضاء على هذه الضغوط • فالقوى التى تساند هذه الضغوط كان الجيش قد قضى عليها ، وكان ما زال فى مقدور الجيش ان يكافح هذا النوع من الأخطار •

ولكن كانت هناك أشياء أخرى لا يستطيع الجيش أن يقوم بها ، فالتشريعات والأنظمة التى تنظم هذه الضغوط يجب أن تستبدل بها أنظمة جديدة تهيىء للشعب أن يعبر عن ارادته الحقيقية ، وهذا هو واجب السياسيين الاخصائيين • وكان عليهم أيضا أن يتولوا الادارة الحكومية والأعمال الجارية •

وقد كتب نجيب الى أعضاء مجلس الوصاية المؤقت فى ٧ سبتمبر سنة ١٩٥٢ يقول « لقد اتفقنا منذ البداية \_ زملائى وأنا \_ على أن السلطة الحاكمة يجب أن يعهد بها الى السياسيين » (١) •

وكان هذا هو الذى دعا الجيش الى دعوة سياسى مجرب ، هو على ماهر ، لتشكيل الوزارة ، وفرضه على البلاد فى ٢٤ يولية سنة ١٩٥٢ قبل خلع فاروق ٠

وصرح نجيب فى ٢٧ يولية قائلا: « اننا جنود ولا شأن لنا بالسياسة » • وجاء فى رسالة بتاريخ أول أغسطس: « ان المساكل السياسية وجميع المسائل المتعلقة بالجهاز الادارى هى من اختصاص الحكومة التى تتولى الحكم فى ظل الدستور • » (١)

<sup>(</sup>۱) نشرات الشرق المعاصر ـ باریس ـ ۲۱ ـ ۱٦٨ .

ناس المسدر - ۲٦ - ۱٦، وما بعدها .

ومع ذلك فان الجيش « الذي يمثل سلطة الشعب (٢) » عهد الى نفسه بواجب آخر : هو أن يذكر الحكومة ( التي افترض انها قادرة على أن تنسى ) والامة بالخطوط الرئيسية التي ينبغي أن تتبعها الشيورة وهنده الخطوط الرئيسية كانت تشكل « قانونا وبرنامجا (١) مبنيا على المبادى و (٢) و

وهكذا فانه فى بداية الثورة كانت توجد « مبارزة على الحكم » • فمن ناحية كان هناك الجيش ، وهو قوة خفية لها متحدث رسمى واحد باسمها هو محمد نجيب • ولم يكن الشعب يعرف كيف كانت تتخذ القرارات التي ينقلها اليه نجيب فكانت للجيش مهمة التوجيه الوطنى يمارسها باصدار رسائل مباشرة الى الشعب أو الى الأحزاب، أو بتقديم مطالب ( مستورة أو صريحة ) الى مجلس الوزراء •

وهكذا فرض الجيش من نفسه سلطة مستقلة بذاتها • ولكن الحكومة التى كانت كمبدأ تباشر السلطة التنفيذية ( وفى غيبة البرلمان الذى حله فاروق فى شهر مايو كانت تتولى أيضا السلطة التشريعية ) كانت تمارس حقوقها فى نطاق توجيهات الجيش فحسب • وهو موقف غريب ثبت على المدى الطويل انه لا يحتمل •

ولم يكن هناك شك فيما يتعلق بصدق اللجنة العسكرية حين أعلنت استعدادها للانسحاب بمجرد أن يظهر أن البلاد تسير سيرا طبيعيا عن طريق التشريعات السياسية نحو الأهداف التي حددها ، أو بعبارة أخرى نحو الأهداف التي «يجب» أن تحددها البلاد لنفسها • وعند هذه المرحلة تقرر اجراء انتخابات جديدة في خلل ستة شهور •

ثم بدأ الضباط الأحرار يدركون فى بطء حقيقة مؤلمة • فوجـود الملك والنفوذ الاستعمارى البريطاني لدرجة ما لم يكونا وحـدهما

 <sup>(</sup>٢) نص الاندار النهائي الموجه الى الملك في ٢٦ يولية سنة ١٩٥٢ ـ المصدر السابق ـ ٢٦ ـ ١٩٥١ ،
 (١) نشرات الشرق الماصر ـ ٢٦ ـ ١٥٦ وما بمدها .

<sup>(</sup>۲) نفس المسدر -- ۲۲ -- ۱۳۹ .

هما السبب فى توجيه السياسة المصرية \_ المدمر فى رأيهم • فقد كان تدخل العديد من الجماعات الضاغطة مسئولا عن ذلك أيضا •

وقد أشار عبد الناصر فى اشمئزاز الى مقابلاته مع كثيرين من الأشخاص الذين قدموا اليه أنفسهم جميعا بوصفهم « المنقذين » • فبعد أن ترك فاروق المسرح تنفست الأحزاب الصعداء ، واعتقدت أن الفرصة سنحت لها للتآمر للوصول الى السلطة ، فشرعوا فى مناورات للانحراف بالجيش عن مسيرته ، ولم يخل ذلك من العجرفة حين بدا أنهم يعتمدون على كثير من تأييد الشعب معادل لما كان يتمتع به الوفد والاخوان المسلمون على سبيل المثال •

أما القوى الأخرى الأقل تنظيما ، وان كانت أكثر قوة ، كالطبقات الثرية والطوائف الاجتماعية فقد تقدمت بطلبات وأبدت احجاما جليا عن قبول نظام الحكم الجديد ، وقد مورست هذه الضغوط بمزيد من التركيز على الحكومة ، وبدا أن على ماهر نفسه أذعن واستسلم، وأصبح هو المتحدث باسم بعض من مثل هذه الاتجاهات ، وكذلك كان شأن أحد أعضاء مجلس الوصاية المؤقت وهو الضابط الطموح رشاد مهنا الذي كان قد عهد اليه بهذا المجلس بالرغم من دوره الرمزى الخالص كجهاز جماعي على رأس الدولة ،

وهكذا ، استغلت الجماعات الضاغطة كل المنظمات الدستورية القائمة وكذلك الصحافة لله التي كانت ما تزال حرة لله التي رددت وجهات نظرهم وناقشت الشئون العامة وانتقدت نظام الحكم •

وكانت المسألة هي هل تستطيع اللجنة العسكرية أن تستخدم ضد هذه الجماعات الضاغطة قوة هامة وان كانت غير منظمة : وهي الشعب نفسه ؟

وقد جاهر عبد الناصر فيما بعد بخيبة أمله لأن الجماهير لم تبادر الى تأييد حركة الجيش • ولكن كيف يمكن للشعب \_ وغالبيته العظمى قطعيا فى صف هذه الحركة \_ أن يعبر عن رأيه خارج نطاق المنظمات الدستورية القائمة ؟ • •

فالأحزاب مثلا خارج هذا النطاق تؤكد من ناحية مساندتها الكاملة لحركة الجيش ، ولكنها من الناحية الأخرى تنقل \_ وغالبا بطريقة مشوهة \_ تطلعات الطبقات الاجتماعية المختلفة التي تمثلها ، وكان من التناقض أن أوقفت القيادة العامة كل اجراء تلقائي (لم يتدخل في صنعه قوة خارجية) ربما كان قد أدى الى الاصلاحات التنظيمية بأن أهابت بالشعب أن يخلد الى الهدوء وحظرت القيام بالمظاهرات (١) ،

ويبدو أنهم رأوا أن عملية اعادة التنظيم ينبغى أن تنم فى جو من الهدوء الاجتماعى • وقد تجلى هذا فى صورة محزنة بعد مظاهرة العمال فى كفر الدوار وما أعقبها من شنق اثنين من زعمائها ( من ١٢ الى ١٤ أغسطس ) •

وسرعان ما قرر مجلس الوزراء كفالة الهدوء الاجتماعي من حيث المبدأ باجراءات مدروسة: لجان التحكيم ٠٠٠ المشاركة في الأرباح ٠٠٠ النخ ٠ ولكن الطبقة الكادحة المصرية لم تكن بذات أهمية ، فانها لم تثر أية مشاكل عاجلة ٠

أما الأزمة السياسية الأولى فقد انفجرت بشأن المشاكل الاجتماعية (الاصلاح الزراعى) والسياسة الخارجية • وقد انتقل الحسكم من على ماهر الى نجيب نفسه فى ٧ سبتمبر سنة ١٩٥٧، وأصبح تدخل الجيش الآن ـ الى حد ما ـ حقيقة دستورية ، وأصبح المتحدث الرسمى الرمزى باسم الحكام المختفين وراء الستار هو نفسه رئيس الحكومة الظاهرة • كما أصبح الوزراء المدنيون الآن تحت الاشراف المباشر للجنة العسكرية : لقد أصبحوا مجرد وكلاء •

وفى ظل هذا الحادث ادركت الجماعات الضاغطة ــ والأحزاب بصفة خاصة ــ النية الصادقة للجنة العسكرية على أن تحكم حكما مباشرا بنفسها ، وقد كان لها حتى اليوم أن ترتاب فى هذه النية .

<sup>(</sup>۱) نشرات الشرق المعاصر ۲۲ ــ ۱۵۹ .

#### ٣ ـ المتحان القوة

#### من سبتمبر ۱۹۵۲ الی مارس ۱۹۵۶

الآن أصبح الصراع من أجل السلطة علنيا • ففي جانب كانت تقف اللجنة العسكرية بكل شبكاتها المعبئة للجيش ، وفي الجانب الآخر جميع منظمات المجتمع المصرى وجماعاتها الضاغطة تناضل في استماتة على جميع المستويات للاحتفاظ بالفرص التي أتاحها لها مجتمع متعدد الأحزاب أتاح لبعضهم فرصا للتأثير المباشر \_ أو شبه المباشر \_ على الحكام عن طريق البرلمان أو الادارة الحكومية •

وكان معروفا تماما أن رجال الادارة يستجيبون بسهولة لضغوط معينة • وقد زاد المجتمع الحربي من فرص الجماعات الأخرى للاستيلاء على السلطة ، ونعنى بهذه الجماعات الشيوعيين والاخوان المسلمين •

وهكذا يصبح فى مقدورهم أن يحققوا بأنفسهم آمال الشعب ، أو بعبارة أدق ما يظنون انه يوافق آمال الجماعة المعينة التى يصفونها بانها هى الشعب ، أى الجماهير الكادحة عند الشيوعيين والمؤمنون عند الاخوان المسلمين ، وهى الآمال التى زعموا انها لم تكن مفهومة بما فيه الكفاية ، أو لم تكن مفهومة على الاطلاق لدى اللجنة العسكرية ، ولقد كانوا على استعداد للاعتراف بأن البعض على الأقل من الضباط الشبان نواياهم حسنة ، ولكنهم يفتقرون الى المعرفة النظرية الصحيحة التى صاغها الاخصائيون المحترفون :

والسؤال الهام في هـذه المرحـلة كان هو أن يعرف ما اذا كانت الجماعة المتزعمة لمنظمة الضباط الأحرار كانت لديهـا الرغبة في تلك الحقبة بالذات في الاحتفاظ بالسلطة المطلقة ، فقد كان من الصعب أن

يحكم على النوايا ، ولكن يبدو عندى اننا لا نستطيع أن نغفل الرأى الرسمي القائل بأن الضباط اضطروا الى ممارسة سلطتهم المطلقة فى حين كان غرضهم الأصلى هو أن يمهدوا الطريق لقيام مؤسسات نيابية من النوع البرلماني .

وبعض الاجراءات الديكتاتورية التي اتخفها رجال الانقلاب ( وبعضها كان عقب الانقلاب مباشرة ) قد فسرت خطأ على انها دليل على خطة مبيتة لاقامة حكم ديكتاتورى .

وهكذا اتهم الضباط ، وبصفة خاصة جمال عبد النساصر ، بانهم كانوا منافقين فى بيساناتهم المؤيدة للديموقراطية ، ولكننى أرى أن الاجراءات الدكتاتورية الأولى كانت تهدف الى القضاء على الضغوط الخارجية التى قيل انها كانت تقع على الشعب ، مثل الضغط « غير الديموقراطى » الذى تمارسه أجهزة الأحزاب ،

فقبل أن يعيد المرء الحياة الدستورية يجب عليه أن يستأصل جميع أسباب الفساد فى الامة ، كما أعلن ذلك صلاح سالم فى اجابته فى مايو سنة ١٩٥٣ ، على سؤال للصحفى أحمد أبو الفتح (١) .

وقد أدت ديناميكية السلطة الى مزيد بعد مزيد من الاجراءات الديكتاتورية والقلقلة المحزنة • ومن الناحية الأخرى فان هذه الاجراءات نفسها كشفت لرجال الانقلاب تدريجيا ما للمعارضة من قوة غير متوقعة • وأصبح واضحا أن الفترة التمهيدية « للعهد الذهبى » حيث يتيح القضاء الشامل على جميع الضغوط ( وعلى آثار الضغوط الماضية ) للشعب أن يعبر عن آماله المشروعة حده الفترة كان لا بد أن تطول وتطول •

ومن المؤكد أن الجماعة فى هذه الفترة المبكرة كانوا مهيئين لأن يعتبروا الاحجام عن قبول سلطتها أو الاستعداد لمعارضتها بمشابة معارضة متعمدة للأهداف « القومية » •

<sup>(</sup>۱) نشرات الشرق الماصر ـ ۲۷ ـ اه وما بعدها .

ولكن هذا ليس معناه محاولة متعمدة لاقامة نظام تصبح فيه ارادة الجماعة وحدها هي الارادة الحاكمة • والتطور في مصر مشابه للتطور في الأنظمة الأخرى حيث استولت جماعة صغيرة على السلطة لانها تؤمن بانها تعبر عن الآمال الشرعية للجماهير وان كانت هده الجماعة تسيء فهم هذه الآمال الي حدما ( مثال ذلك اليعقوبيون الفرنسيون والبولشفيك الروس • • • • النخ ) •

وشيئا فشيئا ، أخذ رجال الانقلاب يدركون أن أكثر أهدافهم المهمية الاستقلال والتجديد وهما فى الواقع المبرر لوجودهم لا يمكن تحقيقهما بواسطة نظام برلمانى تتسلط عليه الأحزاب السياسية القديمة •

ودرست الحلول البديلة تباعا: مثلا تطهير الأحزاب من العناصر الأشد معارضة لبرنامج الانقلاب، أو تكوين حزب سياسى منافس يعبر عن وجهة نظر الانقلاب، ولكن التجربة أثبتت أن هذه الاجراءات غير وافية ، كما ينبغى على المرء أن يضيف أيضا أن الشهوة الى السلطان ( واعية كانت أو غير واعية ) والرغبة فى المنافع المادية التى يتميز بها معظم الضباط المسائدين للانقلاب ـ لعبتا دورا هاما فى التطور الديكتاتورى لنظام الحكم ،

ورغبة فى الايجاز دعنا نطلق كلمة الحزبيين على المارضين السياسيين لنظام الحكم • ولقد كانت الأسلحة الوحيدة التى رهن تصرفهم هى مايأتى:

أولا: اعادة التنظيم والتدعيم الداخلى ، خاصة وقد اجبروا على الاذعان لمطالب الجماعة العسكرية بتطهير صفوفهم ومنظماتهم • ومن الجائز \_ فى حالات معينة على الأقل \_ أن بعض الجماعات داخل الأحزاب رحبت بالتطهير لانه أتاح لها فرصة طيبة للتخلص من بعض عناصر الضعف أو التى تعتبر عبئا عليها ، ويكاد أن يكون من المؤكد أن الجهود المبذولة فى الدعم الداخلى قد صاحبت التطهير •

وبعض الأحزاب \_ وخاصة الاخوان المسلمين \_ لا بد وانها

اختزنت السلاح • أما الصحافة فاستعملت بقدر الامكان اسلوب النقد « فيما بين السطور » والمعارضة المقنعة •

وفيما بعد ، حين أصبح الموقف أشد صعوبة على الأحزاب والجماعات السياسية المختلفة مالت الى تأليف جبهة عامة بالرغم مما بينهم من الخلافات والجدل ووجد الوفديون والشيوعيون والاخوان المسلمون أساسا للاتفاق على هدف مشترك مؤقت : اعادة الحياة النيابية .

ولعل « أحاديث المجالس والصالونات » التى تدور من خلف الكواليس كانت أكفأ وسائل النضال السياسي المتاحة للحزبيين • وهذا مما يتفق وأساليب السياسة المصرية التقليدية ، فقد استخدمت كل جماعة الصلات الاجتماعية ، وخاصة صلات النسب ، الى أقصى حد ممكن للحصول على تأييد لها في داخل الجيش •

وليس بعيدا عن التصور أن هـذه الطريقة المستخدمة كانت فى حالات معينة رشوة صريحة ، ولكن ليس من السهل أن نخط حـدا فاصلا بين المحاولات الماكرة لاكتساب النفوذ بالوسائل المستساغة من ناحية ، وبين الرشوة المفضوحة من الناحية الأخرى .

والجماعات التى لها أصدقاء بين الضباط الأحرار ـ سواء كانوا وهميين أو حقيقيين ، عرضيين أو دائمين ـ حاولت فى جلاء أن تمارس عليهم شيئا من الضغط ، وقد بذلت جهدود قوية لبث الفرقة فى التضامن الداخلى للجنة العسكرية ، وكانت هذه الجماعات تستهدف نجيبا بصفة خاصة ، وبأكبر قدر من النجاح ولم يكن هناك من يدرك وحتى هو نفسه لم يكن يدرك مدى انعزاله داخل جماعة الضباط ،

وفى الوقت نفسه فان عددا من الجماعات السياسية عرضت خدماتها على العسكريين ، فعرضوا عليهم أن يساندوهم بأنظمة وايديولوجية تساعد فى اعادة توجيه الرأى العام المصرى ، وقد كان فى نية حزب حديث للشيوعية أن يقدم العون منذ البداية ، ولكن كان عليهم أن يعدلوا عن رأيهم بعد حوادث الاعدام فى كفر الدوار ،

وأيضا بسبب نقمة بعض الجماعات الشيوعية الأخرى وتصاعد عداء بعض الأحزاب الشيوعية خارج البلاد لانها رأت في هذه الحادثة ما يؤكد تشخيصها المبكر: ان هذه اللجنة العسكرية جماعة فاشستية تعمل بوحي من الولايات المتحدة •

أما الوف والاخوان المسلمون فكانوا مرشحين أفضل من الشيوعيين في هذا الاتجاه وكانوا يعتقدون انهم لن يلبثوا أن يتمكنوا من تحويل الموقف الى صالحهم ، وتحويل الضباط غير المجربين الى عملاء لهم أو اعادتهم الى ثكناتهم ماداموا قد أنجزوا « دورهم التاريخي » •

ان الصراع الذي حدث خلال هذه الفترة ، والضغط الخارجي الشديد اللذين وقعا على جماعة الضباط ـ لم يكونا دون أثر على الجماعة نفسها : فقد انكشفت الميول والاتجاهات فحدث التطهير ، وكان على العناصر اليمينية واليسارية أن تكشف عن نفسها ، وان تتخذ موقفا واضحا ، فحدثت بعض الانقسامات وبرزت نواة صلبة قوية من ضباط الوسط ـ وهم الأغلبية ـ مخلصين لجمال عبد الناصر وللمبادى الايديولوجية الأولى للحركة ،

وكان هؤلاء يعارضون النظام الحزبى مادام فى مقدوره أن يعرقل أهدافهم الأصلية ، كما يعارضون التعاليم الايديولوجية لكل من التعصب الاسلامى والاستبداد الشيوعى ، وفوق هذا كله كانوا يعارضون السيطرة الدستورية للجماعات السياسية التى تمثل هذه الاتجاهات الايديولوجية ، ولم تكن الجماعة معرضة للضغوط الخارجية فحسب ، وانما كان عليها أن تكافح ردود الفعل لدى بعض الضباط الأعضاء فى الحركة أو المقربين اليها ، مثل خالد محيى الدين أو يوسف صديق ، وكلاهما كان متأثرا أشد التأثر بأيديولوجية ماركسية ليبرالية ،

وقد يبدو غريبا عند البعض من يعتقدون أن الديموقراطية والماركسية لا تتفقان كالامريكيين مان يروا المصريين الماركسيين

يدافعون بحرارة خلال هذه الفترة ( وهو ما لعب دورا تاريخيا هاما ) عن كل من النظام البرلماني والعودة الى الحياة الدستورية ٠

ولكن هذا الدفاع كان منزها عن الميكيافيلية ، بل انه لم يتكشف بالضرورة عن منافسة مع الجماعات السياسية الأخرى ، وانى لعلى يقين من هذه النتائج اذ كنت أنا نفسى موجودا فى القاهرة خلال هذه الفترة ، وعلى اتصال وثيق ومشاركة عقلية للجماعات الماركسية ، ولربما كان تطور نظام الحكم قد جاء على نفس النمط الذى صار اليه وعلى نفس خطوطه الرئيسية \_ فيما يختص بمشاكل الحكم والسلطة \_ لو أن الماركسيين هم الذين كانوا قد استطاعوا أن يستولوا على السلطة ،

ولكن خارج نطاق الحكومة كان الماركسيون المصريون لل كما هو شأن جميع الماركسيين فى الدول غير الشيوعية خلال هذه الفترة لينادون بالديموقراطية وحرية التعبير عن ارادة الجماهير من خلال الأحزاب و وكانوا يتحاشون المشاكل التى سوف تثور اذا هم استولوا على مقاليد الحكم فى بلد ترفض الغالبية فيه الحلول الماركسية و

وفى تلك الحالة بدا عند الماركسيين انه من المتصور انه سوف يسمح لجماعة الأقلية بالحكم اذا هى رددت الآمال اللاشعورية للأغلبية ، أو اذا شئت آمال الأغلبية الحقيقية أو الكامنة ، ولكنه كان من رأيهم أن الايديولوجية الماركسية اللينينية وحدها يمكن أن تعبر عن هذه الآمال المستقرة .

ولما كان رجال الانقلاب يفتقرون الى هذه الايديولوجية فقد فرضوا على الشعب وجهات نظرهم الخاصة : ومن ثم فانهم انتهجوا نهجا ديكتاتوريا ورجعيا ٠

وحين واجهت الجماعة العسكرية هذه المعارضة المتعددة الاشكال اتجهت الى استخدام كل ما تحت يدها من وسائل • ولقد كان في

وسعها ان تنخلص من أهمها وهي القوة العسكرية ، ولكنها كانت تعرف أن سلطتها يمكن أن تقوض بطرق شتى .

وقررت الجماعة أن تشدد قبضتها السياسية على البلاد ، وبذلك تاقت نفسها الى السلطة المطلقة ، وأصبحت الجماعة الحاكمة واقعة أكثر وأكثر تحت سيطرة شهواتها للحكم والمنافع المادية التى أشرنا اليها آنفا .

وعين فى الوزارات الكثير والكثير من الضباط ، فازداد تسلطهم المباشر على الادارة • وانشئت وكالات أمن جديدة ، كما وسعت الوكالات القائمة • وبالمزيد من الوسائل التى تحت تصرفهم ازدادت قوتهم زيادة مطردة وأصبحت الدعاية أكثر شمولا وتنظيما • وصدرت الى الصحف تعليمات آمرة أكثر فأكثر ، واعيدت الرقابة التى كانت قد الغيت فى يولية سنة ١٩٥٢ ، وعهد بها الى العسكريين • واضعفت الأحزاب بتطهير اجبارى امتد الى الادارة والى الجيش والى كل المنظمات القائمة •

وفيما بعد (فى ١٦ يناير سنة ١٩٥٣) أعلنت الحكومة حل جميع الأحزاب باستثناء واحد مع ذلك : هو الاخوان المسلمون ، بسبب انهم « منظمة » أكثر منهم « حزبا » • وتأسيس هيئة التحرير فى ٢٣ يناير سنة ١٩٥٣ وقد اريد بذلك تهيئة منظمة تذيع أوامر رجال الانقلاب وتبلور تلاحم الشعب بهم •

وخصوم القوة \_ حقيقيين كانوا أو وهميين أو متسترين \_ اعتقلوا في اعداد أكبر فأكبر ، وانشئت المحاكم ، واجريت المحاكمات بلا رحمة دون اقامة وزن كبير للاجراءات القضائية العادية .

وأصبح الحكم الانقلابي الديكتاتوري واقعا دستوريا مسلما به، ومنح الدستور المؤقت الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ سلطات سياسية عليا للاجتماعات المشتركة لمجلس الشورة ( وهكذا تدعم وجوده قانونا ) ومجلس الوزراء • فالوزراء يعينون بمعرفة مجلس الثورة ، ويمارسون وظائفهم التنفيذية والتشريعية تحت اشرافه •

وتكررت الوعود الخاصة باعادة الحياة الدستورية ، وبالرغم من الشكوك المتزايدة فقد حملوا المعارضة على أن تلوذ بالصمت • وكان ثمة لجنة للدستور تعمل فى وضع الدستور المستقبل فقررت أن مصر يجب أن تكون جمهورية ، ولكن بعد شىء من التردد رفضت أن تصفها بانها جمهورية برلمانية •

وفى خلال ذلك ، أعطى العسكريون أنفسهم حق اختيار بعض الأمور بالنسبة الى المستقبل فأعلنت الجمهورية فى ١٨ يونية ١٩٥٣ رغم اعتراضات نجيب وفى يولية أعلنت هيئة التحرير ميثاقا اجتماعيا اقتصاديا يدعو الى نظام سياسى يختلف عن أى من الفاشية أو الشيوعية أو الرأسمالية أو « الاشتراكية الحديثة » (١) •

وكانت الشخصية القديرة الوحيدة التي يمكن للمعارضة أن تستخدمها هي الرئيس الرسمي للدولة اللواء نجيب القوى ظاهريا وانحيازا الى عودة الحياة الدستورية كان قلق نجيب يشتد أكثر فأكثر بسبب الاتجاه الديكتاتوري للفريق الذي كان مفترها أنه يتزعمه ، وأكثر وأكثر كان استياؤه يشتد بسبب المقاومة التي يبديها زملاؤه في الاجتماعات السرية لمجلس الثورة و ولقد كان سسنده الوحيد هو شعبيته الكبيرة التي ظفر بها لمرحه وبشاشته وانسانيته ، فقرر أن ينميها بانتظام و

وكان جمال عبد الناصر واعيا للخطر ، ومن المحتمل انه كان غيورا من شعبية خصمه ، وهذه حالة يغزو فيها العنصر الشخصى التاريخ السياسى ، وان القائم بحركة كانت ناجحة بسبب جهوده للله له الحق فى أن يستاء من أن تنسب الجماهير كل الفضل الى رجل لم يكن فى النهاية أكثر من اداة بسيطة ، وفضلا عن هذا فقد كان فى وسع نجيب أن يقوم بدور الليبرالى الحر وأن يغنم جميع المنافع ،

وبعد حل الاخوان المسلمين في يناير سنة ١٩٥٤ ــ وهم آخر قوة

<sup>(</sup>۱) نشرات الشرق المعاصر سـ ۲۸ سـ ۱۹۵ وما بعدها .

سياسية منظمة فى البلاد \_ قام صراع مختلط من أجل السلطة فى فبراير ومارس سنة ١٩٥٤ ضم جميع عوامل اللعبة السياسية .

وقد أعقب طرد نجيب فى ٢٥ فبراير اعادته الى مكانه بواسطة قوات الفرسان التابعة لخالد محيى الدين يساندها الضباط الآخرون الحزبيون ومظاهرات الشوارع التى حركها الشسيوعيون والاخوان المسلمون وكان أن أعلن عندئذ ان جمعية تأسيسية سوف تدعى الى الانعقاد عاجلا ، كما حل مجلس الثورة فى نفس التاريخ ، وان الرقابة على الصحف سوف تلغى ، وكذلك الأحكام العرفية ، وانه سيطلق سراح المعتقلين ، وانه ابيح للأحزاب أن تعود الى مزاولة نشاطها .

وقيل انه في ٢٤ يولية « سوف تعتبر الثورة انها انتهت » (١) •

ولكن جمال عبد الناصر والنواة المركزية لمجلس الثورة دبروا أمرهم بحيث عوضوا خسائرهم خلال بضعة أسابيع • فقد دعموا تضامن الجيش ملمحين الى احتمال فقدائه امتيازاته الجديدة التى حصل عليها ، وهكذا عزلوا عناصر الحزبيين مثل خالد محيى الدين •

وفي حين أجريت تنازلات للجماعات السياسية الحزبية ، فقد اثير الشقاق بين أعضائها ، واعتقلت العناصر العنيفة بين الاخوان المسلمين، وركزت الدعاية القوية على انحياز نجيب الى ساسة « العهد البائد » وعلى التهديد بأن يعود من بينهم من جديد أشدهم أذى وحقدا ، وشنت حملة صحفية بأشد الأساليب الماركسية دعوة الى خير الجماهير لايضاح الفرق بين الحقوق الشكلية التي يدعو اليها الحزبيون وبين الحرية « الحقيقية » التي تحميها الثورة ،

وما هو يا ترى مدى الايمان الذى انطوى عليه شعار « فلتسقط الحرية » الذى كان يهتف به العمال فى لوريات الجيش فى شــوارع القاهرة ؟ ٠٠٠

وعلى أية حال فقد كان المنشود الآن هو فقط تأييد الجيش وشعب

<sup>(</sup>۱) نشرات الشرق المعاصر - ۲۹ - ۵۲ .

اتخذ موقفا عدائيا ضد نظام برلماني كابد في ظله الاستغلال والبؤس ليس الا • وقد مكنت مظاهرات ٢٥ مارس الى ٢٩ منه المدبرة العهد القائم من ان يسحب وعوده السابقة باقامة الحرية واعادة الحياة البرلمانية •

وكان مما له مغزاه ان التركيز أنصب الآن على الرغبة العامة فى « مشاهدة اكمال العمل الذى بدأته الثورة ، وتنفيذ أهدافها • وكان أهمها هو الحلاء وكفالة العدالة الاجتماعية لمختلف الطبقات ، وبخاصة العمال والفلاحين (١) » •

ومرة أخرى عاد التأكيد على الاستقلال والتجديد ، وقدم التجديد الى الشعب فى أجمل صورة : وهى الغاء الامتيازات القديمة ، وهو ما يتضمن بلوغ مستوى معيشة أعلى للجماهير ، وعلى هذا النحو جرى التفسير ،

وأما الأخذ بالديموقراطية ـ كهدف سياسى داخلى ـ فقد ضحى به عن عمد .

<sup>(</sup>۱) نشرات الشرق المعاصر - ۲۹ - ۵۰ .

#### ٤ - حكم القوة المستنيرة

لقد ناقشت باسهاب أحداث الفترة من ١٩٥٢ الى ١٩٥٤ اذ كانت هى الفترة الوحيدة المستهدفة للصراع السياسى الداخلى • واذا نحن أخذنا بآراء ليونارد بيندر (١) ، فان الصراع شمل مؤيدى « النظام الدستورى » ( ولو الى مرحلة مؤقتة ) ومؤيدى « نظام حكم القوة المستنيرة » •

وفى مارس سنة ١٩٥٤ أصبح واضحا ان الأخير هو الذى انتصر ومنذ ذلك الحين فصاعدا بدا ولو على السطح على الأقل ان الصراع السياسي الداخلي بلغ نهايته و ولم يعد الحكام يعنون بالحصول على تأييد هذه الجماعة أو تلك و ان عليهم فحسب أن يحكموا وان يحموا أنفسهم و

أولا: الأهداف السياسية:

لم يعد هناك الآن الا مركز واحد لاتخاذ القرارات • وميكانيكية اتخاذ القرارات أمر متصل بدراسة السياسة الداخلية، ولكن القرارات ذاتها تنتمى الى ميادين أخرى بالمثل (سياسات خارجية واقتصادية) •

وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية فان الحكام « المستنيرين » واجهوا نفس المشاكل التي تثور في ظل نظام دستورى : ما هي الجماعات التي ينبغي أن يرضوها أولا ، وأيها يستطيعون أن يقدموا على اهمالها ٠٠٠ ؟

ولكن فى النظام الدستورى يمكن أن تستنبط جميع السياسات طبقا لأهداف الجماعات ذات النفوذ ، بينما فى النظام الآخر فان المشكلة الوحيدة \_ كمبدأ على الأقل \_ هى ان تستنبط الأدوات

<sup>(</sup>۱) ليونارد بيندر - ايران - التطور السسياسي في المجتمع المتفير - ﴿ بركلي ولوس انجلوس سنة ١٩٦٢ ) .

المناسبة لتطبيق القرارات التى تتخذها السلطة العليا • وكما رأينا فان أهدافها الأساسية بقيت هى نفسها على وجه العموم: الاستقلال والتجديد •

اما التعريف الدقيق ووسائل الانجاز فقد تختلف فى ظل مؤثرات بعض العوامل التى تتصل أساسا بالسياسة الخارجية والاقتصاديات والسياسات الداخلية تصبح مرتبطة بمشاكل التنفيذ ، وهى تتصل بثلاث مشاكل رئيسية :

- (1) تنفيذ القرارات ، أي الادارة •
- (ب) الحصول بواسطة منظمة ملائمة على الحد الأقصى الممكن للتأييد العام لبرنامج الحكومة ولوسائل تنفيذه تحقيقا للكفاية ، أى التعليم والارشاد .
- (ج) قمع المعارضة \_ أو مخاطر المعارضة \_ لمشروعات الانقلاب ، فان الذين يسعون الى قلب الجماعة الحاكمة يعدون \_ ان خطأ أو صوابا ، وان اخلاصا أو نفاقا \_ أعداء لهذه المشروعات .

#### ثانيا : عملية اتخاذ القرارات :

ان القليل هو المعروف عن ذلك • وكما هو الشان فى جميع الأنظمة الأخرى التى من هذا النوع فانها تبدو غير معقدة نوعا ما • ان مركز اتخاذ القرارات كان مكونا أساسا من عدد صغير جدا من الضباط زملاء جمال عبد الناصر ، أو بعبارة أخرى الباقين من اللجنة القديمة المتزعمة لمنظمة الضباط الأحرار •

فقد طرد (١) اولئك الذين كان ولاؤهم للمبادىء المغايرة والمنظمات الأخرى أقوى من ولائهم للأيديولوجية العامة للجماعة ولعبد الناصر نفسه • وطبقا لتصريحات عبد اللطيف البغدادى فى حديث له مع

<sup>(</sup>۱) للعراسة المفصلة الظر ب.ج. فاتيكيوتس ـ الجيش المصرى في السياسة ، الموذج للامم الحديثة ـ بلومنجتون ١٩٦١ ) ص ٢٣٣ وما بعدها . وللصود الحية للاعضاء الظر ج. ، س. لاكتوتي ـ مصر تتحرك ( الطبعة الاولى باريس ١٩٥١ ) ص ١٨٢ وما بعدها ـ واعيد طبعها .

دون بيريتزفان مركز اتخاذ القرارات كان مكونا من ستة أشخاص ، وهم بخلاف عبد الناصر وبخلافه هو شخصيا : عبد الحكيم عامر وزكريا محيى الدين وكمال الدين حسين وحسين الشافعي (٢) .

وكان عبد الناصر يسيطر على الجماعة ويفرض عليها قراراته ، ولكنه كان يستمع الى مشورة زملائه ، وعندما كان عبد الناصر يطرد احدهم فانه كان يفعل ذلك دائما بتأييد الآخرين ، أو على الأقل بتأييد أقواهم نفوذا ،

وفى كل مرحلة كان على ناصر أن يقيم المخاطر التى ينطوى عليها نبذه لمشورة أى من زملائه: أى ما اذا كان ممكنا أن يصبح خصما صريحا ، وما اذا كان ممكنا أن تصبح معارضته خطرة •

ثالثا : الاطار الدستورى لاتخاذ القرارات وتنفيذها :

قرنان من التحرر اقنعا الرأى العام العالمى بسمو الأنظمة الدستورية مما جعل الأنظمة الأخرى لا تقدم نفسها الا فى كساء دستورى • ومع ذلك فالمشكلة هى تطبيق الوضع الدستورى بطريقة لا تعرقل العملية الحقيقية لاتخاذ القرارات •

ولكن الاطار الدستورى يمكن أن يكون من المرونة بما يكفى لنقل الآمال الحقيقية للرعية وليكون متنفسا لاولئك الذين يريدون أن يسمع الحكام صوتهم وبالتالي ليؤثروا عليهم الى حد ما •

وبعد الانتصار على نجيب فى مارس ١٩٥٤ تشكلت وزارة جديدة ( ١٧ ابريل ) برئاسة عبد الناصر ، وحلت محل الاجتماعات المشتركة لمجلس الثورة ومجلس الوزراء بمقتضى الدستور المؤقت الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ • وأصبح لاعضاء مجلس الثورة مناصب فى الوزارة ، ولم تعد بهم حاجة لأن يحملوا بأسلوب غير مباشر عن طريق الوزراء التابعين •

<sup>(</sup>٢) صنعيفة الشرق الاوسط - المجلد الثامن ( وينتر ١٩٥٩ ) ص ٣٣ وما بعدها .

وكان للوزارة الجديدة السلطة التشريعية والتنفيذية الكاملة ، وكان لها أن تنشد شيئا من المشورة من مجلس وطنى استشارى ، ولكن كان جليا أن هذا المجلس لم يكن هيئة لاتخاذ القرارات ٠

وهكذا أقام العهد الحاضر « نظام حكم قوى مستنير » حقيقيا ، فلم تكن هناك عند القمة منظمات تعرقل أو تخفى عملية اتخاذ القرارات ، حتى ولا مجرد واجهة ٠

وكان واضحا أن هذا لا يمكن أن يستمر طويلا • فبطريقة أو بأخرى يجب أن يمنح الشعب فرصة للتعبير عن رأيه • وينبغى ألا نسى انه طبقا للايديولوجية السائدة للجماعة ـ فانه كان من المتوقع انه متى تحرر الشعب من الضغوط الدستوربة والخارجية فانه سوف يقر ويؤيد السياسات التى تمليها المصلحة الوطنية •

وفى ذلك الوقت كانت المعاهدة المصرية الانجليزية ( المبرمة فى ١٩ اكتوبر تم ١٩ اكتوبر تم ١٩ الاخوان المسلمين ، وهى ٦٠ قوة سياسية منظمة ٠

وفى ١٤ نوفمبر طرد نجيب من المنصب الرمزى لرئاسة الدولة • وازيحت الوعود باعادة الحياة الدستورية ، التى كانت لا تزال هى المثل الاعلى •

ومن الناحية الأخرى كان من المهم أن تقدم الى العالم واجهة ديموقراطية: الى كل من الولايات المتحدة التى كان نظام الحكم القائم لا يزال يتودد اليها والى الكتلتين غير المنحازة والاشتراكية اللتين أصبحت مصر الآن أشد ارتباطا بهما (ابريل ١٩٥٥: ناصر فى باندونج وفى ٢٦ سبتمبر ١٩٥٥) أعلنت صنفة الاسلحة مع تشيكوسلوفاكيا) .

ورغم ان كل كتلة منهما كان لديها فكرة مغايرة عن الديموقراطية ، الا أن المؤسسات اقيمت فى كل مكان لاضفاء صفة الشرعية (كل كتلة تصفها بالخداع ٠٠ والسفسطة عند الكتلة الأخرى ) على السلطة

بمـــا يتفق وارادة الشــعب • وقـــد اتهمت مصر فى كل مكان بالديكتاتورية بما نال من سمعتها الدولية •

وبعد شيء من التردد نبذ رجال الانقلاب كل حل مازال يشتم منه الرائحة الحزبية استنادا الى ان الشعب المصرى كان لا يزال يفتقر الى النضج السياسى ، فان تطلعاته « الحقيقية » كان يمكن أن تظل تفسدها المناورات الحزبية التي تحاول أن تتقدم بآمال قصيرة النظر للطبقات الاجتماعية المختلفة بدلا من المصالح الوطنية « الحقيقية » •

فنظام الحزب الواحد الذي يحسن اختياره هو وحده الذي يمكن أن يهيىء جهازا ملائما لقيادة الرأى العام والتاثير في اتجاهات المواطنين • والدستور الجديد الذي عرض في ١٦ يناير ١٩٥٦ واجازة الاستفتاء في ٢٣ يونية - أكد سيادة الشعب والطابع الديموقراطي للجمهورية •

وقد نص هذا الدستور على سلسلة من الحقوق لا تمس: الحقوق السياسية وحق نقد الحكومة • ومجلس الامة يشكل بالانتخاب الحر، ورغم طابعه الاستشارى الا انه كان عليه مع ذلك أن يوافق على ميزانية الحكومة ومصروفاتها ، وبذلك كان فى مقدوره ان يعترض على الحكومة التى يعينها رئيس الجمهورية • وهذا الرئيس يعين بواسطة المجلس وتستفتى فى شأنه الامة • ومع ذلك فللرئيس سلطة حل مجلس الامة •

واحتمال عودة المعارضة فى هذا النظام الرئاسى تحد منه الطريقة المبتكرة لانتخاب المرشحين عن طريق الحزب ( وأعنى « بالحزب » المنظمات المتدرجة التى شكلت للقيام بهذا الدور ) ، فللاتحاد القومى للنظمات المتدرجة التى شكلت للقيام بهذا الدور ) ، فللاتحاد القومى للنظمات المتدرجة التى شكلت للقيام بهذا الدستور لل يستبعد العناصر عليه فى المادة ١٩٢ من الدستور لل يستبعد العناصر غير المرغوب فيها •

وفى المرة الأولى تولت هذا الدور لجنة مؤقتة تضم أشهر أعضاء الانقلاب ، وهكذا قيدت المنافسة بين المرشحين المختارين داخــل

حدود ضيقة • وحتى اذا شرع النواب فى مناقشة الطرق والوسسائل فانهم ما كانوا أبدا ليعترضوا على المشروعات الأساسية لزعماء الثورة •

وقد اعترفوا بالطابع الانتقالي لهذا النظام • وقد يصدر في وقت ما قرار جديد بتعديل سلطة المنظمات الحزبية ، ولكن اتخذت مع هذا خطوات تبين أن البلاد دخلت عهدا دستوريا جديدا ثابتا • وبعد الاستفتاء حلت اللجنة المركزية للثورة •

والتطورات الدستورية التالية كانت مجرد مواءمة بين المبادىء التى قررها دستور ١٩٥٦ والظروف الجديدة • ودستور ٥ مارس ١٩٥٨ المؤقت والصادر بعد الوحدة مع سوريا كان مجرد امتداد للنظام المصرى الى كل من الدولتين •

وبالمثل فان القرار الدستورى الصادر فى ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢ جاء فى أعقاب ميثاق مايو ١٩٦٢ متضمنا جميع الأوضاع السابقة فى ضوء الخطط الاجتماعية الجديدة • واعيد تنظيم الحكومة باسلوب « نظام الكليات » : مجلس رئاسى من اثنى عشر عضوا ، ووزارة من أربعة وعشرين وزيرا، وفى ذلك عودة ظاهرة انى الأوضاع الدستورية لسنة ١٩٥٧ : مجموعة مسئولة عن تكييف السياسة العامة ، تشرف على مجلس تنفيذى يتولى الادارة •

ولكن كان لهذه الأوضاع هدف فنى فحسب: اعفاء قادة القسة من المهام الثانوية والقرار الدستورى الصادر فى ٢٣ مارس ١٩٦٤ انحرف عن الاتجاه السابق ٤ لا لانه استعاد مجلسا تنفيذيا موحدا (ثبت ان التشعب غير مرض) أو لانه نادى بمريد من المبادىء الاشتراكية وانعا على الأكثر لانه قدم تنازلات ضئيلة الى أنصار النظام الدستورى ٤ فقد أخذ بالتصويت ضد الحكومة أو ضد أى من الوزراء ولكن الحق الذى خوله للرئيس وهو حل مجلس الامة جعل هذه النصوص مأمونة تقريبا و

وهكذا لم يترك التنظيم السياسى – على كل من مستوى اتخاذ القرارات وتنفيذها – الا مجالا صغيرا للصراعات السياسية • وبقيت هذه الصراعات عند القمة العليا فحسب، عند قمة هذا النظام الهرمى • وقد اتخذت كل الاحتياطات لمنع ما يمكن أن يحدث من شقاق ، ليس فقط من ان لا يتحول الى معارضة منظمة ، وانما أيضا من التصدى لمشروعات الزعماء ، وبالتبعية تشكيل الجماعة المتزعمة ذاتها •

ولن تتناول هنا مشاكل التنفيذ التفصيلي أو المحلى للقرارات السياسية ، فهذه مسائل متصلة بادارة الدولة ، وليست متعلقة تماما بالتحليل السياسي .

# ه ـ التعليم والارشاد المنظم للجماعات العسكرية

بقى القادة مؤمنين بأن التطلعات « الحقيقية » للشعب تتمشى مع مشروعاتهم والآن وقد ازيلت العقبات القائمة فى وجه التحقيق الكامل لمصالح الشعب « الحقيقية » ، فقد أصبح من الضرورى القضاء على العقبات الايديولوجية ( فى نطاق الآراء والشكوك والوعى السياسى . . . .

فالتطلعات الكامنة الخفية يجب أن تصبح فعلية ، وان ترتفع الى مرحلة الوعى ، وان يعبر عنها بلا زيف أو تمويه ، وسبق أن رأينا ان القادة لم يترددوا فى استخدام القوة عند الضرورة ، ومهما يكن فان ما قاله ستيوارت تشارم عن ماوتسى تونج ينطبق عليهم (١) ،

انهم لا يفلتون فرصة لاقناع الشعب بما يؤمنون به ليتحاشـوا اكراهه على أن يتصرف بحيث يبدو انه مقتنع حقا بما يقولون •

ووسائل الدعاية المستخدمة لهذا الغرض معروفة: الصحف ، والاذاعة ، واتتاج الافلام ، وقد كانت جميعها تحت ادارة الدولة واشرافها ، وكانت الرقابة على الصحف تحظر نشر الآراء غير الملائمة، اما المنظمات الأخرى فكانت توحى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمجرى الآراء التي ينبغي أن تعتنق ،

ولكن هذه الأدوات \_ وان كانت قوية \_ ظلت محدودة النطاق ، اذ تتوجه بالخطاب الى ناحية واحدة فحسب من الشخصية الانسانية، ولذلك كان لا بد من الالتجاء الى وسيلة أخرى أثبتت نجاحها فى بلاد أخرى ، فهى تخاطب الناس باعتبارهم كيانا كاملاحتى تعبئهم

<sup>(</sup>۱) س.تشادم فی ۱( مشاکل الشبیوعیة )) ــ المجلد الخامس عشر ــ رقم ۲ ( سپتمبر ــُ اکتوبر سنة ۱۹۹۱ ) صه .

تعبئة كاملة ، ولم يكن الهدف منها هو خلق أنصار يؤمنون بالحق طبقا لما يردده رجال القمة وحسب، وانما خلق مناضلين وعملاء يعملون بكل اخلاص فى المشروعات التى اختارها القادة .

وبعبارة أخرى كانت هذه الوسيلة هى انشاء حزب ، وفى وقت مبكر فى يناير سنة ١٩٥٣ تراءت لرجال الانقلاب فكرة ان يقدموا بديلا عن الأحزاب التى كانت قد حلت اذ ذاك ، ويؤكد هذا ان السكرتارية العامة لهيئة التحرير اعلنت فى ابريل ١٩٥٣ ان هذه المنظمة لم تكن حزبا سياسيا ، وانما هى « وسيلة لتنظيم القوى الشعبية لاعادة بناء المجتمع على أساس جديد سليم » (١) ،

بيد ان هذا الاعلان المدروس انما قصد به تجنب اللبس: هـذه المنظمة الجديدة ينبغى ألا تشـبه بأى حزب قـديم يتصف بالنظام الحزبى •

والواقع ان هيئة التحرير كانت حزبا شبيها بالأحزاب القائمة فى الدول ذات « الحكم المستنير » المستند الى الثورة • وتعريف عبد الناصر نفسه يزودها بتعزيز لوجهة النظر هذه • وفى ٢٨ مايو سنة ١٩٥٧ حل الاتحاد القومى محل هيئة التحرير ، وكان دستور ١٩٥٦ قد نص على تأسيسه ( مادة ١٩٦٢) • وتنظيمه يقوم على هيكل موسع ذى خلايا محلية ومع التدرج الهرمى ولجنة تنفيذية عليا يعينها رئيس الجمهورية •

وبعد نظرية عبد الناصر الشهيرة عن النقد الذاتي ، والاصلاحات البعيدة المدى التي أعقبت انفصال سوريا في سنة ١٩٦١ ، وفي نفس الموجة التي نجم عنها المؤتمر القومي للقوي الشعبية والميثاق اقيم تنظيم جديد : هو الاتحاد الاشتراكي العربي (٧ ديسمبر ١٩٦٢) ، وهذه المحاولات المتكررة للبدء من وهذه التعييرات المتعاقبة ، وهذه المحاولات المتكررة للبدء من جديد لا تعكس ـ كما قيل أحيانا ـ عدم قدرة دائمة وأساسية في

<sup>(</sup>١) ب.ج. فاليكيونس - المعدر المنوه عنه من قبل - ص ٨٣ .

كل من الشعب المصرى ونظام الحكم على اقامة مؤسسات سياسية ثابتة ، بالاحرى فانها تكشف عن رغبة راسخة فى اقامة منظمة تقترب اكثر فأكثر من نظام الحزب الواحد المستبد • وقد اقنعت تجربة البلاد الأخرى رجال الانقلاب بأنه قد تكون لهذا النظام مزايا كثيرة لممارسة السلطة فى بلد أهدافه الاستقلال والتجديد ، لانه يمكن أن يزود الادارة بنخبة مختارة تتكون على استقلال خارج نطاق الادارة ذاتها •

وهذه النخبة المختارة ينبغى أن تسهل اتصالات ذات شعبتين : من المحكام الى الأمة ، بأن ينقلوا الى الشعب القرارات التى اتخذت عند القمة ، ومن الشعب الى الحكام ، بأن ينقلوا الى القمة الآمال التى تكونت فى القاع •

وكخط مواز لهذا ، فان هذه النخبة المختارة يمكن أن ترقب سير الادارة عن كثب وان تزودها بالقوة الدافعة اللازمة (١) و وبالاختصار فان الحزب الذي ينشىء التشكيلات وينظم هذه النخبة يجب أن يقدم ليس فقط البرامج الرسمية وانما أيضا برامج النضال الحقيقية لكل من الدولة والشعب ٠

ومع هذا فقد كانت هناك عقبة هامة حاول رجال الانقلاب ازالتها في مناسبات متعددة وقد حاول عبد الناصر تعريفها في خطابه الشهير عن النقد الذاتي ( ١٦ اكتوبر ١٩٦١) الذي أعقب الانفصال عن سوريا وقد تبين ان العناصر التي حبذها الحرب هي نفسها تلك التي كانت تتكون منها تشكيلات الأحزاب السياسية القديمة و

وأقل ما يقال في هذا الصاد انهم جاءوا من نفس الطبقات الاجتماعية واما من دونهم من أعضاء الطوائف الاجتماعية الذين حدث أن التحقوا بالحزب فانهم وجدوا أنفسهم في منزلة أدنى من منزلة مسواهم ، اذ جاء جزء من التشكيلات السياسية والاقتصادية للعهد

<sup>(</sup>١) م دافير س الاحزاب السياسية س باديس ١٩٥٤ س ٣٨٦ وما بعدها .

القائم من النخبة القديمة (حوربت بعض العناصر بسبب مركزها الاجتماعى السابق أو بسبب أصلها الجنسى أو الدينى ، أو لآسباب سياسية محضة ) ، وجاء البعض الآخر من طوائف معينة كانت من قبل مستبعدة سياسيا ، وان كانت ثرية نسبيا من وجهة النظر الاجتماعية ، وقل ان انضم أى عنصر من الطبقات الدنيا الى هذه النخبة التى جاءت لتحتل المراكز القيادية في الحزب ،

ولم يعمد أعضاء الطبقات الدنيا فى الحرب الى تحدى الدور السيطر للنخبة الحديثة والقديمة ، ففى الحياة المصرية يرتضى الفقراء والاميون عادة مركزهم المتواضع وهكذا لم يتبن الحزب عجلة التجديد ، وكان التحديد المحدود الذى حدث فى البلاد راجعا الى عوامل أخرى ،

ولكن خطة الحكام ماكانت لتتحقق الا على أيدى هذه الطوائف الاجتماعية المغبونة ، أى نفس تلك الطوائف التى أهملها الحزب فى البداية ، ولم يقبلها الا الآن فى مركز متواضع ، انهم وحدهم الذين يمكن ان يعبروا عن التطلعات « الحقيقية » للشعب ، ويعبئوا الجماهير لمواجهة المهام التى تقررها الحكومة ، ومن ثم فقد ادرجت فى القانون الأساسى للاتحاد الاشتراكى العربى نصوص تضمن تمثيلا كبيرا للعمال والفلاحين ،

### ولکن ، أیکفی هذا ۴۰۰۰

ان احتفاظ العهد القائم نفسه بالامتيازات والمراكز القيادية لأفراد البيروقراطية العسكرية فى جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية قد زاد الفرقة والانقسام ووسع الفجوة بين هذه الطوائف وساعد على بقاء الطبقات الدنيا فى وضعها المتواضع والسلبى .

ومما لا شك فيه ان القوانين التأسيسية قد تشجع على بروز عناصر جديدة من طبقات العامة ، ولعل هذا هو الحادث الآن ، وقد تكتسب الحركة فى المستقبل قوة. دافعة ، ولكنها فى الوقت الحاضر بطيئة بطيئة الى أقصى حد ، ولكن قد يترتب على هذه الحركة أيضا تتائج مخيبة للامال: ان ينضم الى النخبة الموجودة قادمون جدد من الطراز القائع الممتثل ، الذين يعوزهم الحماس لتعبئة التكتلات الجماهيرية وتكريس جهودهم وروح التضحية التى يحتاجها الاقتصاد المصرى احتياجا شديدا اذا ما نظرنا الى سوء حاله ،

ان الاصلاح الشامل من الممكن أن يحتاج الى ثورة جذرية ثقافية واجتماعية فالنخبة القديمة والقيم القديمة سوف يتعين التخلى عنها ولكن الحكام لم يستطيعوا أبدا أن يأخذوا بمثل هذا الرأى ، فان اولئك الذين هم مصدر قوتهم قد يعترضون على هذا الاتجاه ، وهذا المصدر لم يكن أبدا هو الشعب ، وانما هو الجيش .

ودعنا أخيرا نسجل ان الحزب قام بدور فنى: السيطرة على وظيفة النظام الديموقراطى « الرسمى » وذلك باتتخاب المرشحين ، وبذلك امتنع انتخاب المرشحين غير المرغدوب فيهم للأجهزة التشريعية والتنفيذية ، ولكن هذه الوظيفة به وان كانت هامة بالا أن تنفيذها كان أمرا هينا ، وفى شهرى يونية ويولية ١٩٥٧ بن فى فترة غيبة الاتحاد القومى الذى كان قد انشىء من حيث المبدأ ولكنه لم يكن قد نظم حقيقة بعد بافان لجنة مؤقتة مشكلة أساسا من رجال الانقلاب أخذت على عاتقها مهمة انتخاب المرشحين ، ولاداء مثل هذا الدور المحدود ثبت ان التنظيم الكبير المقترن بشبكة شعبية واسعة لم يكن ضروريا ،

فهل من الممكن التفكير في النضال السياسي داخل الحزب ٠٠٠ ؟

ليس من المكن أن نغفل وجود الصلات العائلية وروابط العملاء والاتجاهات الفكرية المتشعبة ، ولكن التشكيل الهرمى والوضع الموحد للسلطة عند القمة لا يتركان الا مجالا محدودا للمنافسة ، ولم يكن حدوث المواجهة الحرة الأوسع مدى الا في المؤتمر القومى

لقوى الشعب في مايو ويونية ١٩٦٢ عند البحث التمهيدي في انشاء الاتحاد الاشتراكي العربي • بيد أن هذا كان مجرد حدث مؤقت •

وكان طبيعيا \_ كما هو الشأن فى داخل الأحزاب الشيوعية ولنفس الأسباب \_ ان اتخذت الاحتياطات لتجنب بلورة الاتجاهات المتعارضة فى صورة « جماعات » وتحاشى الصراعات السياسية التى لا بد وان تثور بينها • ولولا هذا لوجد الحزب نفسه منقسما الى شيع حزبية تنشد الجماعات الضاغطة فيها من يتحدث باسمها ويدافع عن مصالحها الخاصة ولعلها قد توفق اليه •

## ٦ \_ صور المناقشية والصراع

نادرا ما يستطيع أى نظام للحكم \_ مهما كان موحدا ومقبولا من الأغلبية \_ ان يوقف المنافسة بين المناصر المختلفة فى المجتمع • ولكنه فى معظ مالحالات يستطيع \_ لمدد طويلة على الأقل \_ أن يحول دون أن تتحول المنافسة الى عنف مادى •

وفى المجتمعات التى لا تتعدد فيها الأحزاب يكون من الصعب الحيلولة دون تبلور الاتجاهات الدائمة وتنظيمها في « جماعات » •

وخلال الاثنى عشر عاما الماضية لم تسلم مصر ذات نظام حكم القوة المستند الى المنطق المستنير لا من المنافسة ولا من الصراع تماما • وقد حدث هذا على ثلاثة مستويات : بين الحكام وبين المنشقين ، وبين الطوائف التى قبلت الحكم الجديد ، وبين الحكام عند القمة •

فالذين استمروا في معارضة الحكم كان لهم أنصار كثيرون مستترون ، ولكن كانت لديهم وسائل ضعيفة لتنظيمهم ، ووسائل أشد ضعفا للاقدام على أي عمل ، وبعض الجماعات القديمة المعارضة وبصفة خاصة الأحزاب البورجوازية \_ فقدت على مايبدو كل أمل في اقامة تنظيم سياسي ، وعلى الأكثر كانت تسنح فرصة يغتنمها القوم الذين يحنون الى الأوضاع السابقة للتعبير عن رضائهم \_ كما بدأ ذلك واضحا في جنازة مصطفى النحاس ، والمنفيون من أمثال أحمد أبو الفتح قد ينشرون في الخارج رسائل ضد عبد الناصر ، وللمرء أن يكون على يقين من أن هذه النشرات تنداول سرا في مصر ، ولكنها ليست خطرة جدا ، فإن الأشد خطورة منها هي اذاعات الدول المراب العربة المعارضة لعبد الناصر ،

وقد أقلع الشيوعيون رسميا وباخلاص عن تشكيل منظمات خاصة

بهم • وأسباب هـذا التعهد هي : القمع الفعـال الذي اتبعه الحكم القائم بسياسة أكثر تحررا • • تجاههم كأفراد، وموافقتهم على أهداف نظام الحكم في المرحلة الراهنة ، الى جانب تأييد السوفييت للانقلاب •

وفضلا عن هذا ، فقد منح الشيوعيون مجالا للتنفيس ، فمثقفوهم مثلا ( تقريبا جميع طوائف الجماعات الشيوعية القديمة ) سمح لهم بأن يعبروا عن آرائهم في صحيفة يختصون بها ( الطليعة ) ، وعلى صفحات الأهرام ، وفي صحف أخرى ، وهم يشكلون جماعة ايديولوجية وان كانت محرومة من التنظيم الرسمى الا انها تملك شبكة واسعة من الاتصالات الشخصية ،

والمناصب الادارية (دون المناصب الرئيسية) اعطيت لابرزهم ، وفي سنة ١٩٦٦ لم يعد الشيوعيون من المتذمرين ، فقد تضافروا على تأييد نظام الحكم ، وان كانوا لا يزالون يمثلون اتجاها سياسيا تنظر اليه الحكومة في قليل أو في كثير من الوضوح بعين مغمضة ، ففي بعض الأحيان يعتقل احد الأعضاء اعتقالا مؤقتا للتذكير بسلطان العهد القائم الذي يفترض أن الشيوعيين في ظروف مواتية قد ينقلبون خصوما لهم ايديولوجية ولهم تنظيم ، ومع ذلك فانه يبدو أن جماعات الأقلية كأنصار تروتسكي أو الصين الشعبية يبدو أن جماعات الأقلية كأنصار تروتسكي أو الصين الشعبية قد استمروا على معارضتهم ، والمحتمل انهم هم الذين كانوا هدفا لاعتقالات ابريل ١٩٦٦ ، مع ان هؤلاء أصبحوا لا حول لهم ولا قوق، ينبذهم زملاؤهم السابقون ، وغير قادرين على احداث تأثير في الدوائر الهامة ،

أما فى الخارج ، وخاصة فى سوريا ، فان الشيوعيين مازالوا شديدى العداء وعدم الثقة نحو حكم عبد الناصر ، ولكن ليس لهذا أى رد فعل داخل مصر ٠

وقد يحس بعض الخصوم المحليين شيئًا من العطف نحو « البعث » السورى ، ولكنهم ابعدوا عن المسرح حيث كان يمكن أن يمثلوا قوة منظمة • والاخوان المسلمون وحدهم هم الخطرون • ولعلهم الآن

وقد حلوا ، فقد فقدوا كثيرا من الأنصار ، ولكن المنظمة ظلت فى الخارج قوية ، أما فى مصر نفسها فمن المحتمل انها تستطيع أن تعتمد على جماعات سرية منظمة تنظيما حسنا ، ولعلها مسلحة أيضا .

والذي يزيد من خطر الاخوان المسلمين احتمال وجود انصار لهم في الجيش و ومن المستحيل أن نعرف ما اذا كانوا يكونون خلايا سرية تستطيع عند الضرورة ان تستميل وحدات معينة من الجيش وعلى أية حال فان انصارهم المدنيين يستطيعون أن يعبروا عن آرائهم بطريقة خفية، ومثال ذلك عندما يكتبون دفاعا عن التقاليد والمقدسات الاسلامية و فانه يستحيل أن نضع خطا فاصلا بين أعداء النظام المحاضر الذين يخفون معارضتهم ، وبين أنصار الاسلام المحافظين الذين يحاولون أن يؤثروا في الحكام دفاعا عن القيم الاسلامية و ولو الذين يحاولون أن يؤثروا في الحكام دفاعا عن القيم الاسلامية ولو ان الظروف كانت مواتية لا تضم بعض أفراد الجماعة الى الاخوان و

والحكام يدركون هذا الخطر ، ويستطيع المرء أن يكون على يقين من انهم ساهرون على حذر • ويستحيل فى الوقت الحاضر ان نتوسع فى هذه النقطة بأكثر مما ذكرنا •

والاسلحة المألوفة فى العهود التى من هذا الطراز هى منظمة سرية بمخزون من الاسلحة وتدريب عسكرى ودعاية خفية • وبالنسبة لمصر فانه يبدو ان الجماعات المعارضة لم تتوغل بعيدا عن هذا الطريق •

والخطر الحقيقى على العهد القائم هو التشيع لجماعة معارضة مكونة من عدد كبير من ضباط الجيش المتضامنين ممن لهم أصدقاء بالقرب من القمة ـ أو حتى ربما فى القمة نفسها ٠٠٠٠ ومن المستحيل أن نعرف على وجه اليقين ان كان لهذه الجماعة وجود أم لا ٠

والأمر الواضح هو وجود اتجاهات متشعبة ( تعكس اما المصالح المخاصة للجماعات الضاغطة واما الخلافات الايديولوجية ) بين الانصار القدماء أو الجدد للمهدد الحاضر ، وهؤلاء موجودون على جميع المستويات : في الجماهير ذات الميول السياسية وفي رجال الحكومة ، وقد اتاح لهم المؤتمر القومي لقوى الشعب فرصة يكشفون فيها عن

أنفسهم ، فمادام المرء معتدل اللهجة ، فان المعارضة مسموح بها فى المؤتمر القومى ، وفى الاتحاد الاشتراكى ، وفى الصحافة والاذاعة .

وممثلو كل اتجاه من هذه الاتجاهات يصاولون أن يظفروا بالمناصب البارزة فى مصالح الحكومة وغيرها من الهيئات، وفى الصحافة بنوع خاص • وقد ظفر بعضهم بسيطرة جزئية أو كاملة على بعض الصحف والمجلات الدورية •

والصدام بين الاتجاهات المتباينة يمكن أن يصبح خطرا فقط عندما يتحول الى صراع علنى ، والحكام لن يسمحوا بأن يحدث هذا . قهل توجد أية منافسة بين الحكام عند القمة ...

ان الدلائل غير مقنعة • ومما لاشك فيه أن كل عضو فى الانقلاب ينتمى الى اتجاه معين ، والمصريون من ذوى الوعى السياسى يعتقدون أن فى مقدورهم التمييز بين هذه الاتجاهات المختلفة •

وفى حالات كثيرة ، عند طلب التخيير السياسى أو عند اجراء الاختيار ، تتباين الآراء فى وضوح داخل جماعة الانقلاب ، ولكن الاتفاق يتم دائما فى النهاية ، ومن الواضح أن هؤلاء الرجال مخلصون لجمال عبد الناصر ، الذى نجح دائما \_ حتى اللحظة الراهنة \_ فى التغلب على العقبات التى تبدو غير قابلة للتذليل ، وذلك دون أن ينحرف عن الاتجاه الاصلى ، وفضلا عن هذا فقد عمل على بقائهم فى الحكم ،

ولكن الاحداث الخارجية ذات العواقب المحرنة أو الكوارث الوطنية قدتزيد الخلافات وتغرى بالصراع من أجل السلطة (١) •

وكل عضو فى الانقلاب قد يحاول أن يظفر بسند قوى من اتباعه وانصاره لتأييد الاتجاه الايديولوجى الخاص به • ويبدو لى أنه لاينبغى على أعداء النظام الحاضر أن يعلقوا أملا كبيرا على أحداث

<sup>(</sup>١) كتب هذا البحث قبل يهنية ١٩٦٧ - العرب العربية الاسراليلية - الكالب .

من هذا الطراز لانه لايحتمل وقوعها فى المستقبل القريب • صحيح ان المجلس الفاشيستى الاعلى طرد موسولينى ، ولكن هذا لم يحدث الا بعد أن احتل الحلفاء جزءا كبيرا من الاراضى الايطالية ، وبعد أن أصبح الموقف ميئوسا منه •

انه لكى يقمع الحكام المعارضة فان لهم أن يلجأوا الى الاسلحة التقليدية ، فالانتصارات فى الجبهة الخارجية والانجازات الاقتصادية فى الداخل تضعف المعارضة ، ومع ذلك فاننا ان اعتبرنا قناة السويس نصرا فان الوحدة مع سوريا وحرب اليمن الطويلة المنهكة لم تكونا نصرا بالمعنى الدقيق .

والمنافع الاقتصادية ظفر بها أقل الطبقات امتيازا ، بينما كان على الطبقات الاخرى أن تتحمل أعباء أشد ارهاقا ، وموقف مصر الاقتصادى خطر بحيث لايمكن أن يرجى الا القليل من التحسن فى هذه الجبهة ، ومن الاسهل الاعتماد على الوسائل المألوفة للدعاية وللدعاية المضادة ، ومع ذلك فان التكرار يضعف فاعلية هذه الوسائل وقد ينجم عنه انتشار الشكوك ،

وفى وسع المرء دائما أن يلجأ الى القوة • وقد نظم الحكام بمهارة عظيمة شرطة ذات كفاية ، أو اذا شئت ، العديد من وكالات الأمن والمخابرات المزودة بأحدث الاجهزة • وقد كانت القوة فعالة فى مكافحة الشيوعيين والاخوان المسلمين والعيب الوحيد فى هذا المسلك هو افتقار معظم ضباط الأمن الى الذكاء والتعليم ، وكذلك وحشيتهم وخشونتهم • وقد يوجد الخطر إمن وجود وكالة للأمن بالغة القوة تقيم من نفسها قوة مستقلة بذاتها وتستخدم أداةلمطامع أحد الزعماء •

ومن المؤكد أن عناصر الجناح الأيمن تسللت الى وكالات الامن ، ولكن كم كان عددهم ؟ وهل نظموا شبكة من الخلايا ؟ وهل كان لهم من الاهمية ماجعلهم يشكلون تهديدا حقيقيا ؟ ان كل مايملكه المرء هو أن يثير هذه التساؤلات .

ويبقى الجيش هو السند الوحيد العهد الحاضر ، مادام الحرب يفتقر الى القوة اللازمة ، واذن فكل تهديد أو تحد للحكم انما يأتى فقط من الجيش ، ولم يدخر الحكام وسعا فى الاحتفاظ بولائه ، فمنحت امتيازات هامة للقوات العسكرية والى حد ما عرقل هذا الاجراء الجهود المبذولة لتعبئة الجماهير ، والعسكريون غير محصنين ضد الضغوط الايديولوجية وغيرها المنبثقة من بيئتهم ، كما انهم عرضة لأن يسخطوا ، ومن المحتمل انهم مرتبطون باتجاهات سياسية مختلفة ، وقد ينقسمون فى ولائهم تجاه القادة ،

ومن الامور الجوهرية فى نظر العهد المحاضر ان يحولوا دون ظهور أية معارضة منظمة داخل الجيش ، وان المرء ليرجو أن يكون العهد القائم قد نجح فى تحقيق هذا من أجل مصلحته هو ٠

#### ٧ \_ خاتمة

يقولون: « ليس للشعوب السعيدة تاريخ » • فهل نقصد بالشعوب السعيدة أولئك الذين استبعدوا تعدد الاحزاب من نظامهم السياسي ؟

ان عدم وجود معارضة مصرح بها يمكن أن يتمخض عن حياة سياسية مستقرة ، هادئة ، مجردة من الاحداث \_ فيما عدا حالات الكوارث \_ وقد تضفى هذه الحياة شعورا بالسعادة • ويبدو انه لمثل هذه المجتمعات تاريخا سياسيا داخليا ، وثورات البلاطات الملكية ذات طابع خاص جدا وينظر اليها على انها أحداث نادرة أو هامشية •

ومنذ سنة ١٩٥٤ كانت مصر مجتمعا موحدا أكثر منه مجتمعا متنافسا ، واما الفريق الحاكم فهو أقرب الى الثبات منذ ١٩٥٢ : نفس الزعيم ، ونفس النواة الصلبة من الضباط .

والواقع أن اضطرابات العامين الاولين نشأت عن العقبات التى وضعها فى طريق الحكام الحقيقيين الزعماء الظاهرون ، أى الزعماء الذين استخدمهم الحكام واجهة ملائمة .

ومع ذلك ، فليس معنى هذا أن مصر فى تلك الحقبة كانت بغير تاريخ ، أو كانت بغير تطور داخلى ، وسواء كانت هذه التطورات سياسية أو غير سياسية الا أن الحقيقة الهامة هى أن هذه التطورات وقعت فعلا ، لقد تغير التركيب السياسى تغيرا كاملا ، وفى بعض الاحيان سميت هذه العملية البناء الوطنى ، وقد سار التجديد بخطى أسرع نتيجة للتصنيع ، وانتشار التعليم ، وتجريد الطبقات السابقة القوية وبعض الجماعات الدينية المتعصبة من قوتها ، وظهور طبقات جديدة بسبب اسباغ الصبغة الاشتراكية المتطرفة على الدولة ،

والضباط الاحرار الذين كانوا أصلا يريدون أن يتحاشوا أى تورط سياسى اكتشفوا أن اختياراتهم الاجتماعية والاقتصادية \_ كالاصلاح

الزراعى والتأميم والاتجاه الايديولوجى العام فى نظام الحكم ـ تتضمن اختيارا سياسيا • لقد غيروا ميزان القوى لمصلحة الطبقات الجديدة ، وعملوا على ظهور معارضة جديدة ، وفتحوا طريق المطالب، وكانت لهم وسائل معينة لرفض مطالب الآخرين •

والاختيارات الاصلية للجماعة لم تكن متصلة بالسياسة الداخلية ، فالاهداف الوحيدة للضباط الاحرار كانت هي التجديد والاسقلال ، وقد ظلوا متمسكين بعناد بهذه المبادىء ، ولكن المشاكل السياسية والاجتماعية قامت حين بدأوا في تنفيذ أهدافهم : كيف يحكمون ؟ وبمن يحكمون ؟ وبأى الطبقات يتصلون ؟ وعلى مساعدة أيها يعتمدون ؟ وقد سارت هذه المشكلة على مستويين : كيف ينشئون الكوادر للدولة الجديدة ، وكيف يعبئون تأييد الجماهير ،

ففيما يتعلق بتخلق الكوادر جاءت الاجابة منذ البداية ، فقد كان القدر الذى لامفر منه المفروض على العهد القائم هو أن الجيش هو الذى ينبغى أن يقدم الرجال الى الثورة ، وقد ثابر الجيش على تقديم الشخصيات الوحيدة التى يعول عليها اذ سرعان ما أصبح واضحا اله لايمكن الاعتماد لاعلى الطبقات الدنيا ولا الطبقات السياسية الواعية الواقعة تحت تأثير الوفد أو الشيوعيين أو الاخوان المسلمين،

واحتاج الامر الى وقت أطول ليتبين أن الجيش جماعة أنانية ، متلهفة الى الاستمرار فى السلطة ، والى زيادة امتيازاتها ، وانها بعيدة عن الطبقات العاملة وغير جديرة أن تهب نفسها لاهدافها . وكان الجيش عاجزا عن قيادة الجماهير بمشاطرتها عملها وتعبها وعاجزا عن أن يبعث فيها القوة المحركة الدافعة .

والدرس الوحيد الذي استخلصه عبد الناصر من انفصال سوريا و من المحتمل أن ذلك بسبب سيطرة الفكرة من قبل على عقله الباطن \_ هو المقدرة التي لاشك فيها للقوى التي نجحت في اسكات ماحسبه رغبة سورية حقيقية في الوحدة •

وقد كانت هناك دروس أخرى أخطأ عبد الناصر في تفسيرها ،

وتفسيره الوحيد الصائب كان بالنسبة الى مصر ، وهى وحدها التى تعنى عبد الناصر ، فقرر أن يعتمد على شخصيات جديدة وأن يضعف القوى السياسية الموجودة ، وذلك بأن يزيد من اعتماده على عناصر الطبقات الاجتماعية الاكثر عمقا ، فالشيوعيون ، وان كانوا على استعداد للتعاون ، كانوا قوة مستقلة للغاية ولذلك كانوا معرضين للانحراف عن الاتجاه المنشود .

ولم يكن فى وسعهم أن يتقدموا بشخصيات أكثر ملاءمة مما يتقدم به الجيش ، وكانت وسائلهم فى التشكيل تثير استياء وشكا خطيرا ، وهذا يفسر انشاء الاتحاد الاشتراكي العربي واشتراط أن يكون نصف أعضائه من بين العمال والفلاحين ، ولكن المركز الاحتكاري الذي احتفظ به الجيش كان منذ البداية يشكل وزنا ثقيلا ضد محاولات الاعتماد على شخصيات شعبية جديدة ،

وواضح أن وسائل الحكومة تحددت فقط بعد عملية طويلة من التجربة والخطأ وكان العسكريون يعرفون مالايريدون اكثر مما يعرفون مايريدون حقيقة • وسرعان ما أصبح واضحا أن النظام النيابي قد حابي العناصر البورجوازية في المجتمع ، وانه عاجلا أو آجلا سوف يخون أهداف الحركة •

ومن الناحية الاخرى نبذت منذ البداية الديموقراطية المستندة على السوفيت المحلين • وكان الخوف قائما أيضا من جهل الجماهير ، وافتفارها الى الحضارة ، ووحشيتها ، ومزاجها الذى لايمكن السيطرة عليه ، ومن ثم استمرت السيطرة عليهم بنفس النخبة القديمة للعهد البائد ، والاختيارات غير السليمة أخذ بها لسد الحاجات الاقتصادية المباشرة على حساب الاهداف الطهويلة المدى ، أى الاستقلال والتجديد • والمساهمة بنصيب محدود فى اتخاذ القرارات ماكان يمكن أن تمنح دون احتياطات شاملة وبطء كبير •

وأخيرا كان من الضرورى الاحتفاظ بسلطان الجماعة المتوالية الحكم فى الوقت الراهن ـ وهي الجماعة الوحيدة التي يعتمد عليها •

وفى نفس الوقت كان الطريق يمهد فى حذر للتجديد اللازم ، وهكذا قام حل موفق ، فالحاصل الآن هو أن الاتحاد الاشتراكى لايختار أعضاء البرلمان فحسب ، وانما يشرف أيضا على المنظمات المحلية ، وهو نفسه خاضع للاشراف المباشر لرجال الانقلاب ، وربما سيقوم فيما بعد حكم اكثر ديموقراطية ،

لقد انعكست هذه الاختيارات فى النصوص الهامة التى حددت الايديولوجية الرسمية • ونستطيع الآن أن نتبين خطأ التفسير الذى ذهب اليه الغرب عن مشكلة مصر السياسية بقوله انها « اندفاع نحو الشيوعية » • فهذا التفسير يعكس القلق الكبير والتفسير الثنائى للعالم أكثر مما يعكس التحليل السياسى الموضوعى •

فما الذى يدعو الجماعة الى أن تصف ايديولوجيتها بانها اشتراكية علمية » مما يتضمن تعارضا مع الاشتراكية الاسلامية ؟ انه التجديد ، ولان الدوائر الاسلامية ( العلماء الازهريون والاخوان المسلمون ) محافظة وكانوا دائما يحاولون أن يبقوا التكتلات الجماهيرية واقعة تحت نفوذهم ، وهذه الجماعات لم تكن تخفى أبدا كراهيتها للعسكريين ، وأيضا لأنه مامن أحد يرغب فى اعادة تطبيق الشريعة الاسلامية التي لابد وأن تفتح الطريق أمام السياسة الرجعية،

ومن الناحية الاخرى لماذا كان التشبث باشتراكية عربية. « مؤمنة » بالله ؟

يستطيع المرء أن يفهم من ذلك رفض الاشتراكية الروسية ومعناها الانسجام الكامل مع السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي • ولكن لماذا لم يختاروا شكلا مستقلا من الماركسية على طريقة كاستروا وعلى طريقة تيتو ؟ لان ذلك قد يؤدى الى ثورة هامة بين الجماهير وانقلاب شامل في القيم والمقدسات •

ولكن ، الى أى مدى يظل « المارد » الجبار غير مقيد ؟ ان الصراعات الاجتماعية والايديولوجية العنيفة مكروهة ، وايديولوجية الضباط الاحرار كانت دائما حساسة فيما يتعلق بموضوع التضامن الوطنى ، وعلى أية حال فان الجيش لايمكن أن يقبل التغيرات العنيفة التي من هذا الطراز .

وليس هناك مجال كبير للمناورات بين كل هذه العقبات ، فان الطريق ضيق • والترشيد الايديولوجي لجميع الخطوات الوسيطة أمر صعب ، ولكن كان على الجماعة أن تسلك هذا الطريق ، وان ترتقى هذه الدرجات لتبقى ملتزمة بايديولوجيتها الاصلية •

ومن الانصاف أن تقول انها فعلت ذلك .

ويستطيع المرء الآن أن يفهم بجلاء أكثر مسلك الطريق الذى سلكه التطور السياسى فى بلد كمصر ، فهو لايمكن تفسيره لابمذهب المحتمية المطلقة ، لقد انبثقت خطط الضباط الشبان من ظروف الحالة المصرية ، وقد كانوا هم الجماعة الوحيدة فى مصر التى تتوافر لها وسائل انجاز هذه المشروعات ، وقد كانوا فى حاجة الى قوة الارادة لكى يبدأوا ولكى يحتفظوا بما بدأوا به ،

وكان عليهم أن يختاروا بين السبل المتاحة المتباينة ، وفى كل مرحلة كان هناك احتكاك بين رغباتهم وبين الضغوط الهادفة • وهؤلاء الرجال لم يكونوا لا آلهة مقدسة تخلق الدنيا من العدم ، ولا عرائس متحركة فى أيدى الضرورة التاريخية العمياء •

لقد كانوا \_ نسبيا رجالا أحرارا كان عليهم أن يذعنوا لبعض المقتضيات حتى يستطيعوا أن ينجزوا مشروعاتهم الصعبة •

# ۲ - السياسة المصرية الغارجيــة والتــورة بقــلم مالــكولم هـ ٠ كير

منذ سنة ١٩٥٢ والمعقبون على الشئون المصرية على خلاف دائم فيما يتعلق بطبيعة ومدى تأثير الثورة على مجرى السياسة القومية .

هل كانت دوافع العهد الحاضر واجراءاته هي حقا تتاج الشورة وانها مجرد انعكاس للواقع والفرص التي أتاحتها الظروف للرئيس عبد الناصر وزملائه ؟ • • واذا كانت ثورية ، فبأى معنى ؟ • • وهل منطق وتكييف سياسة الحكم مماثلة في بعض الوجوه الاساسية للحركة الشيوعية العالمية ؟ • • وهل مصر تتجه تدريجيا الى ما يسميه المحللون الشيوعيون « بالدولة الاشتراكية » ؟ • • أو أن السياسة المصرية تسير بالصدفة في خط مواز ، والى حد محدود ، مع المواقف الشيوعية أو السوفيتية ، وانها أساسا تتخذ اتجاها مغايرا ؟ • • واذا كان الأمر كذلك فما هو هذا الاتجاه ؟

هناك ما يكفى من الدلائل الجزئية على حالات متضاربة ، وقد سهل هذا مهمة المقائمين بالدعاية ، ولكنه جعل مهمة المحللين الاكثر جدية بالغة الصعوبة وهذا يعنى ان تفسيراتهم وشروحهم مؤقتة دائما على أحسن الأحوال .

ومن رأى الكاتب أن غموض الأدلة على أن سياسة مصر ثورية أو تقليدية ، عقائدية أو ذرائعية ، ماركسية لينينية أو وطنية ، معادية

للغرب أو متجهة الى الشرق بغير التزام ــ هذا الغموض هو فى ذاته أحد مفاتيح الفهم •

فالدوافع والسياسات نفسها تقوم على دعائم غامضة ، والتوترات بين الأحوال المتعارضة لا تجاهات مصر ، وظروفها وحاجاتها القومية هي التي تبنى موقفها ، ومن المحتمل انها سوف تستمر في ايجاد التنافر في السياسة المحلية والأجنبية لفترة من الوقت .

والذى يهمنا هنا هو ان نعقب على هذا الوضع من الغموض كما يبدو فى سياسة مصر الخارجية ، وفيما يتعلق بالتمييز بين العناصر الثورية والتقليدية لا يعنينا ان نضع أى تحديد قاطع لمعنى «الثورية»، ولكن يهمنا فقط ان نسلط الضوء على سجل الأحداث طبقا لميزان واسع بالمعيار المتاح ،

وهذه العناصر تتذبذب بين النظريات والتطرف وظروف الدولة والهامشية فأولا: \_ فى أعلى الميزان \_ نجد ان السياسة الثورية هى تلك التى ترتبط ارتباطا وثيقا يتحول اجتماعي على أسس ايديولوجية واضحة وثانيا \_ على المستوى المتوسط \_ فان السياسة قد توصف بأنها ثورية اذا استهدفت اقتحاما دبلوماسيا ذا شأن جريا وراء أهداف تتجاوز ادراك الامة التقليدي لمصالحها وثالثا \_ على المستوى المتواضع \_ فان السياسة الثورية قد تتحدد خصائصها ببساطة وفقا لاسلوبها ومناوراتها أى بالجرأة المبالغ فيها والجهود المركزة التي تبذلها لبلوغ الاغراض المحدودة والمعروفة ٠

وهذا معيار غير واف له خصائص متعددة فى كل مستوى من المستويات ، وطبيعى انه فى الممارسة العملية يتوقع المرء أن يجد خليطا من الخصائص من المستويات المختلفة تنطبق فى غير دقة على المواقف المعينة ، ولن يجد المصريون من السهل عليهم أن يتفقوا فيما بينهم على مستوى المعيار الذى ينبغى أن تعتبر السياسة على أساسه ثورية ، ولا على المستوى الأفضل لتحديد خصائص السياسة المصرية

التي تتبع ، ولا على المستوى المرغوب فيه مستقبلا في بعض مجالات السياسة .

ويتحمس البعض لتأكيد عناصر الاعتدال وظروف الدلالة فى تاريخ مصر الدبلوماسى ، بينما يؤكد البعض الروح النضالية لهذا التاريخ وطابعه الايديولوجى عميق الجذور ، ومع ذلك فقد يتفق الجميع على ان سياسة مصر الخارجية كانت حقا سياسة ثورية ، وينظرون بشىء من الشك الى أى رأى يشير بفكرة عكسية ،

ومع ذلك ، فان مجرى النقاش الرسمى وشبه الرسمى للسياسة الخارجية يميل الى أن يدور حول المستوى المتوسط ، وبوجه عام قد يتفق الرأى اتفاقا واسعا على ان السياسة الثورية الأصيلة تتحدد خصائصها ليس بمناوراتها وانما بأهدافها ، وانها تكون موجهة الى انقلاب فى التوزيع الموروث للنفوذ والسلطة بين دولة الانسان وبين الدول الاخرى ، أما الخطب الغاضبة ، وحرق المكتبات ، والأحضان والعناق فى مطار موسكو \_ فليست الا ظواهر على الهامش ، وهى بذاتها لا تجعل السياسة ذات طابع ثورى ،

وفيما يلى سوف ننظر ببساطة الى المعيار السابق على انه اشارة الى مراتب نسبية للتصرف الثورى ، ومحاولة لمعرفة ما أتى به أو مالم يأت به نظام الحكم المصرى منذ سنة ١٩٥٢ لتوجيه السياسة الخارجية في طريق الاغراض والمعتقدات ، والوسائل والاسلوب وفوق كل شيء فان غرضنا ليس اصدار حكم على ملاءمة كلمة « الشورة » ، وانما تحديد بعض الاعتبارات الشورية أو التقليدية التى شكلت سياسة الرئيس عبد الناصر •

ان الأمثلة على تذبذب السياسة المصرية فى كل الجبهات الأجنبية لا تكاد تنفد تقريبا ، فحيثما أمكن عرض قضية للاختبار السياسى المتعارض ، فانه قد أخذ بالرأيين المتعارضين فى مختلف الأوقات ، ففى المجال الذى هو بين العرب كانت الوحدة العربية هى التى يؤخذ بها عن طريق تشجيع الثورة ضد الطبقات المحافظة القائمة، أما فى الجامعة

العربية فكان يؤخذ بها عن طريق المسالمة والحلول الوسط ، وفى حين أن هدف الوحدة كان مؤيدا بوجه عام فقد تجاهلوا فى حرص أكثر من فرصة لاقامة الوحدة مع دول عربية أخرى ،

وفى منتصف صيف ١٩٦٦ ، ولمدة أسابيع عديدة، حين ثار التساؤل عما اذا كان عبد الناصر يحبذ حقيقة مبدأ مؤتمرات القمة ـ ترك هذا السؤال بلا جواب عن عمد ، وفى تمنيات خادعة ، وبدا هذا كأنما يجعل فى صورة مصغرة تجربة الاثنتى عشرة سنة الماضية التى تأرجحت فيها السياسة المصرية بين الاسترضاء العام وبين العداء الايديولوجى الذى لا يلين ٠

ولا شك ان معظم هذا التقلب مرجعه المناورات التكتيكية ، ولكن معظمه أيضا قد يرد الى حقيقة ان عبد الناصر ، فى حين كان ينال الكثير من التأييد فى الدول العربية الأخرى من اولئك الذين ينظرون اليه على انه بطل الوحدة ، فانه هو نفسه منذ التجربة التعسة للوحدة مع سوريا كان يرى فى جلاء ان مشروعات الاندماج الفعلى مع دول آخرى هى شىء يشبه الكابوس ، ولان انصاره أداة قيمة للنفوذ المصرى فى بلادهم ، فقد كان واجبا عليه أن ينسى حماسهم ببوادر قوية من حين لآخر ، ولكن دون أن يبيح لنفسه أن يصبح أسيرا لهذا الحماس ،

وبالمثل فان عبد الناصر ماكان ليتخلى الا بصعوبة عن سمعته كرأس حربة فى المواجهة العربية لاسرائيل ، ولهذا كان واجبا عليه ان يبنى قوته العسكرية، وان يستعرض نواياه الحربية ، ولكن عندما يثير هذا ضغطا من أجل الصدام الفعلى فان هذا الاحتمال يحرك غرائزه الحذرة الحريصة •

وفى افريقيا \_ كما هو الشأن فى العالم العربى \_ فان مصر كانت تتحرك من المشاركة الموحدة مع دول قليلة متطرفة ( مثل غانا وغينيا ومالى والجـزائر ) الى مسالمة كل شخص فى قلب منظمة الوحـدة

الافريقية ، ومن احتضان الثوار الافريقيين الى تبادل الزيارات الرسمية مع الحكام الذين تسعى الى اسقاطهم •

وفى حلبة الصراع العالمي الأكبر وجد كل من السوفيت والأمريكان مناسبات يبنون فيها على حكم عبد الناصر آمالا قوية ، كما وجدوا مناسبات أخرى مخيبة للآمال ، كالمعنى غير المباشر لشماره عن « الحياد الايجابي » الذي يرجح كفة على أخرى •

وقد اشتهر عبد الناصر بأنه شوكة فى جنب العالم الغربى ، وهذه السمعة أداة من المفيد تنميتها مادامت لا تخرج عن سيطرته و ولربما يكون عبد الناصر قد وجد فى صورة متزايدة بعضا مر الروابط الأساسية ، من استراتيجية وأيديولوجية بين ثورته وبين الاتصاد السوفيتى ، وبهذا فانه يكون طبيعيا أكثر أن يعتمد على مشورة السوفيت ومساعدتهم و ومع ذلك فانه ان أغلق كل وسائل الاتصال الرئيسية مع الغرب فسيكون ذلك كارثة اقتصادية ويقضى على حرية مصر الدبلوماسية فى المناورة ، وسوف يكون صدمة ثقافية وسياسية عنيفة لطبقة واسعة من المصريين الذين يشكلون اليوم البناء الوطنى،

ومع ذلك فان الجانب الشيوعى الذى انجذبت اليه مصر فى السنوات الأخيرة قد اكتسب هو نفسه طابع القدر فى الشكل مع نشأة وقيام المركزية المتعددة • ويبدو أن الشيوعية أصبحت أكثر استهواء لنظام الحكم فى مصر بعد أن صارت خصائصها أقل تحديدا •

وعلى سبيل الاستشهاد بقضية أخرى ، حدث عند قمة التوتر المصرى مع المانيا الغربية فى شئاء ١٩٦٥ أن ذكر صحفى مصرى فى حديث خاص أن حكومته ، وقد لمست ضعف الأمل فى استغلال مضاربة الدول الكبرى بعضها بالبعض الآخر فانها تمارس الآن تجربة جديدة على هذا النمط وذلك بالمضاربة بين الأعضاء الأقل شأنا فى كل من الكتلتين أى المانيا الشرقية والمانيا الغربية .

فاذا كان هذا الرأى ذكيا بأكثر مما ينبغى الا أنه يمكن على الأقل أن نلاحظ أن الأزمة تميزت بتناقضات من الطراز الذي يميز المآزق

السياسية التى واجهتها مصر فى كثير من المجالات: فمصر استقبلت رسميا والتر اولبرخت ، ولكنها استمرت تتحاشى الاعتراف بدولة المانيا الشرقية ، وفى حين قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المانيا الغربية ( التى قدمت الى اسرائيل مساعدات عسكرية وان لم تنشىء معها أبدا علاقات دبلوماسية ) الا انها حرصت فى نفس الوقت على أن تنفيذ قطع هذه العلاقات بأقصى ما يمكن من الرفق ، مع بقاء عدد كبير من العاملين فى أعمالهم تحت العلم الابطالى ، ومع بقاء العلاقات الاقتصادية والثقافية على ماهى عليه ،

والتناقض المماثل لهذا هو قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا في ديسمبر ١٩٦٥ • فموضوع عدن كان هو المصدر الحقيقي للقطيعة بين الدولتين ، ومع ذلك تحاشت مصر أن تقطع علاقاتها في اللحظة المناسبة في سبتمبر (حين عطلت بريطانيا دستور عدن) وبدلا من ذلك قطعتها في مناسبة أقل ملاءمة بسبب سياسة بريطانيا في روديسيا •

وقد أوضحت مصر انها اتخذت هدا الاجراء على مضض منها لتحافظ على التضامن مع عدد من الدول الافريقية • ففى حالتى المائيا وبريطانيا تحول الرغبة المصرية التقليدية فى استمرار العلاقات المدنية مع هاتين الدولتين دون المواجهة السافرة بغض النظر عما تمليه روح النضال الثورى كما ان استعداد مصر للصدام مع الدول الغربية لم يتجاوز أبدا المرحلة السياسية الى مرحلة التجارة والثقافة •

فبينما تحمل الصحف المصرية على الحكومات الغربية فان السواح الغربين والطلبة ورجال الأعمال يلقون فى القاهرة ترحيبا حارا • وعلى النقيض من ذلك فانه بينما تقوى الروابط السوفيتية الدبلوماسية والأيديولوجية والتجارية فان المدارس المصربة لا تزال تتجنب تدريس اللغة الروسية ، ومعظم بعثات الدراسات العلبا توفد الى الجامعات فى البلاد الغربية •

طالما امتدح المعجبون عبد الناصر بأنه « واقعى » ، والمقصود بذلك ان سياساته لم تخضع لعقائد جامدة وانها مرنة فى أساليبها ، وأنها تقوم على العقل المتزن أكثر مما تقوم على العاطفة ، وان سياساته البديلة تعطى ما تستحقه من الدراسة ، (١)

وهذا الوصف ماكان ليبدو جديرا بالاهتمام ــ لأنه ربما أمكن أن يقال مثل هذا الكلام عن السياسة الخارجية لتشاد أو بوليفيا ــ لولا المزاعم الواهية التى تتردد فى بعض الأوساط المعادية من أن سياسة عبد الناصر قائمة حقا على الهـوى أو العـاطفة أو جنون العظمة وسوف نشير فيما بعد فى هذا البحث الى أنه توجد بعض النـواحى الهامة التى كان توجيه عبد الناصر للأمور فيها أكثر من واقعى والهامة التى كان توجيه عبد الناصر للأمور فيها أكثر من واقعى و

ولكن من المهم أن نعترف بأن سياستيه النهائيتين المثيرتين للجدل (السعى الى النفوذ فى الدول العربية المجاورة ، وطابع عدم الانحياز الذى يؤكد معاداة الاستعمار) ليس أيهما راجعا الى نشاطه أو طموحه و والما يرجعان الى المصالح القومية المصربة القديمة العهد والى واقع الحياة بما لم يكن من الممكن أن يغفله منذ سنة ١٩٥٧ فصاعدا أى زعيم من أى لون سياسى و ولم يكن هذا منطق عبد الناصر وحده ، وانما هو أيضا منطق الكثيرين من المصريين الأشد تحفظا وحده ، وانما هو أيضا منطق الكثيرين من المصريين الأشد تحفظا و

والذي يميز عبد الناصر هو استعداده لأن يتشبث بهذا المنطق بلا

<sup>(</sup>۱) ومع ذلك فمذهب (() الواقعية )) في السياسة الخارجية عنه بعض الاوسهاطة اليسارية في مصر ليس مرضيا فحسب ، وانما هو ايضا محل اعتراض صريع . وهكذا عقب صحفي ماركسي على مشروع هذا البحث المقدم الى المؤتمر في لندن بان ابدى استياءه من الاشارة الى ان سياسة عبد الناصر قهد تكون في بعض نواحيها (( واقعية )) اكثر منها لورية . (( ان عقيدة الواقعي هي انه بلا عقيدة ، انه سياسي عملي ، له جميع العملات التي تنطبق على معنى كلمة (( عملي )) في السوق ، وهكذا لا تكاد تتراعى له مصلحة معينة حتى يكيف نفسه على اساسها . دون مبالاة باية عقيدة او مبدا )) . \_ فيليب غلاب \_ في آخر ساعة \_ 10 اكتوبر ١٩٦٦ \_ ص ، 1

تردد ، وأن يستفيد منه الى أقصى حد ، وأن يحوله الى عمل باقدام وفاعلية أكبر من أسلافه ، دون أن يحجم \_ كما قد يفعل الآخرون \_ أمام الكفاح الكبير أو المخاطر التى ينطوى عليها مثل هذا العمل وتقبله للصدام والخطر مكنه من الوصول الى درجة من النجاح فى تحقيق أهدافه ، ولكن ذلك جره أيضا الى بعض الاستعراضات الحانبية الأقل نجاحا .

ولكن اتجاهه الواقعى كان واضحا فى مرونة أساليبه التكتيكية ، وفى قدرته على أن يدفع الى العمل من أجله فى مختلف النواحى الأمريكان ، والروس ، والصينيين ، والألمان ، والفرنسيين ، بل والبريطانيين من حين لآخر ٠

وأول واقع من الحياة واجهه عبد الناصر وزملاؤه هو أن خلق الاستقرار السياسي الداخلي في مصر تطلب سرعة تسوية الخلاف مع بريطانيا بشأن احتلال قاعدة قناة السويس ومستقبل السودان ، شروط معقولة مواتية لمصر ، بما يظهر في جلاء أن السياسة المصرية الوطنية لم تعد بعد خاضعة لضغوط لندن المرهقة .

ولا يعنى هذا فحسب ضمان الانسحاب البريطاني ـ الذي تم بمقتضى معاهدة ١٩٥٤ البريطانية المصرية ـ والمقاومة العنيدة لاقتراحات البريطانيين والأمريكان بشان منظمة الدفاع عن منطقة الدفاع عن منطقة الشرق الأدنى ، وانما متابعة هذه الخطوات واقامة الاسس لسياسة خارجية مصرية مستقلة .

ويبدو ان تجربة سوريا خلال سنة ١٩٥٠ وما تلاها ، بسياستها الداخلية المسحونة باستمرار بمقاومة الضغوط الخارجية (١) ـ يبدو انها أكدت الحاجة الى مثل هذا الاستقلال ٠

وربما يكون العالم أفضل مما هو عليه بدون الوطنية ، ولعل

<sup>(</sup>۱) انظر الدراسة الرائمة لباتريك سيل لهذا الموضوع (( الصراع من اجل سوريا من ١٩٤٥ الى ١٩٥٨ )) ( صحيفة جامعة اكسفورد للمعهد اللكي للشنون الخارجية – ١٩٦٥ ) في مواضع مختلفة .

بعض الامم تكون آكثر ازدهارا فى ظل نظام التبعية أو شبه التبعية ، ولكن مثل هذا الرأى لا يمكن أن يصبح محلا لاختيار مقبول فى سياسة مصر لما بعد الحرب ، فقد سقط عدد من الوزارات بسبب عجزها عن الوصول الى حل للمشكلة البريطانية أو للحفاظ على النظام فى البلاد فى مواجهة السخط الشعبى ، وقد كان هذا هو ما عجل بانقلاب يولية سنة ١٩٥٢ .

اما وقد وقعت معاهدة ١٩٥٤ فقد أدت الرغبة فى تدعيم الاستقلال الغالى الثمن للسياسة المصرية الى تتائج معينة • وأولى هذه النتائج كان فكرة عدم الانحياز الى الدول الكبرى ، وذلك للاحتفاظ بامكانية الحصول على تأييد احداها ضد ضغوط الأخرى • والحق ان هذه السياسة سبق أن اتبعت ، ففى سنة ١٩٥٠ أكدت حكومة الوفد حيادها برفضها التصويت مع الغرب فى مجلس الأمن فى موضوع كوريا • وفى سنة ١٩٥١ أعلنت الغاء معاهدة ١٩٣٦ البريطانية المصرية ورفضت قطعيا الاقتراحات الخاصة بمنظمة الدفاع عن الشرق الأوسط •

وفى مفاوضات ١٩٥٤ الخاصة بالمعاهدة أحرز عبد الناصر بعض النجاح فى الحصول على تأييد أمريكا ضد بريطانيا ، وكان الاعتماد على التأييد السوفيتي مسألة لا محل لها تقريبا ، وكان رفض عبد الناصر \_ كما كان رفض الوفد من قبل \_ لأن يبدل بمعاهدة ١٩٣٩ المحلف الدفاعي عن الشرق الأوسط مفهوما بوضوح تام دون التعلل بالحرب الباردة ، ومن باب أولى بأيديولوجية الحياد طبقا لما تطورت اليه فيما بعد ، كان الأمر ببساطة هو منع استمرار الوجود البريطاني العسكري والسياسي متخفيا في صورة جديدة ،

ان من الحق طبعا انه لم يكن هناك نزاع بين مصر والاتصاد السوفيتى ، وهو القول الذى اعتاد المصريون أن يبادروا الى ترديده ولكن كيفما كان الأمر فانه لم يكن لدى السوفيت ما يقدمونه الى مصر الا القليل ، فى حين كان لدى الدول الغربية الكبرى الشىء

الكثير ، والبعد عن أى اجراءات مضادة للسوفيت على أنه مبدأ لم يكن له معنى عملى سوى الانضمام اليهم كمبدأ .

والأمر المهم لم يكن هو عدم الانحياز فى ذاته ، وانسا الانهاء الفعال لعلاقة خاصة وغير عادلة مع بريطانيا ، سواء فى سياق الحرب الباردة أو فى أى سياق آخر ، ولهذا بدأت سياسة عبد الناصر بعدم الانحياز كخطة تكتيكية .

وبالطبع تغيرت هذه الاعتبارات فيما بعد ، اذ أصبح الاتحاد السوفيتي مصدرا ثمينا للمساعدة والتأييد ، ففي سنة ١٩٥٥ اشترت مصر أكداسا من السلاح السوفيتي ، وفي سنة ١٩٥٦ اعترفت بجمهورية الصين الشعبية ، وفي سنة ١٩٥٨ حصلت على قدر كبير من مساعدة السوفيت للصناعة والسد العالى ،

وفى ذلك الحين كان الحياد سياسة مستقرة ، وكان واقع التأييد الدبلوماسى السوفيتى جليا أثناء أزمتى السويس ومشروع أيزنهاور في سنتى ١٩٥٧ ، ١٩٥٧ ، واستغلال هذه الامكانيات كان يحتاج الى جرأة عبد الناصر وقوة تخيله وعناده وبراعته التكتيكية ،

وكيفها كان الأمر ، فقد كانت السياسة لا تزال واقعية ، وكانت نابعة من اغتنام الفرص أكثر مما هي نابعة من أي نوع من الادراك الأيديولوجي ، وقد احتذى السياسيون السوريون المحافظون ـ من أمثال الدواليبي والعظم ـ سياسة مماثلة، وكان الوفديون المصريون، من أمثال محمد صلاح الدين ، على استعداد من ناحية المبدأ لان يسلكوا نفس الطريق لو أن الفرصة اتيحت لهم ،

أما الحديث الأيديولوجي عن الحياد فانه لم يظهر الا فيما بعد ، وخاصة بعد صيف سنة ١٩٦١ ونهايتها ، حين ترتب على التاميم الشامل للاقتصاد المصرى انفصال سوريا عن الجمهورية انعربية المتحدة تحول ضخم ومنتظم الى ناحية اليسار .

وقد ترتب على تدعيم استقلال مصر نتيجة ثانية : هي أنه يجب على

مصر ان تبسط نفوذها ، وأن تعمل على الحد من نفوذ غيرها ٠٠ وذلك فى المناطق الجغرافية المحيطة بها ، وهذا معناه بصفة خاصة العالم العربى الذى يمتد غربا الى ليبيا ٠ كما يعنى الى حدما امتداد النفوذ على مستويات مختلفة الى مناطق أخرى خارج حدود الوطن ، مثل شمال افريقيا والحبشة وايران والكونغو حيث يندمج هدف النفوذ المصرى وعدم الانحياز فى معاداة الاستعمار ٠

وفيما يتعلق بالمصالح المصرية فى بلاد الهلال الخصيب وشبه الجزيرة العربية ، قان المعقبين المتشددين جنحوا الى القول بأنها مصالح مصطنعة وقيل أن عبد الناصر وقع فى سنة ١٩٥٥ على القومية العربية فرأى فيها بدعة شديدة النفع بحيث لا يتخلى عنها • ونفس وجهة النظر تذهب الى أن معارضته لاشتراك العراق فى حلف بغداد وهو الأمر الذى زج بمصر فى حتمية الى مرجل المناورات السياسية العربية لم يكن له من سبب جوهرى أكثر من الولع بالتدخل • ومن الناحية الأخرى فان أنصار عبد الناصر فى الدول العربية الشرقية اخفقوا فى أغلب الأحيان فى أن يستشفوا فى سياسته شيئا أكثر من المشاعر المثالية للاخوة العربية •

ان مصر أكثر سكانا من جميع الدول العربية فى آسيا مجتمعة ، وقد امتد بها الزمن الذى كان لها فيه قطاع اقتصادى أكثر عصرية ، وجيش أكبر ، وهيكل ادارة أكثر تطورا ، وبناء أكثر ثقافة من أى من غيرها من تلك الدول ، وكانت مواردها المالية هى الأكبر الى أن ازداد انتاج البترول فى الخمسينيات وما بعدها ،

ولقد كان فى هذه المزايا ما أتاح أساسا طبيعيا للجهود المصرية لكى تؤكد زعامتها فى المنطقة ، ما دامت الدول العظمى لم تتحرك لتقطع عليها الطريق (كما فعلت كل من بريطانيا وروسيا فى سنة ١٨٤٠ دفاعا عن الامبراطورية العثمانية ، وكما استمرت بريطانيا تفعل هذا خدمة لمصالحها حتى سنة ١٩٣٦ حين صار لمصر من جديد الحق فى ادارة سياستها الخارجية ) ، واذا كانت القومية العربية فى مصر قبل عهد

عبد الناصر شعارا له تأثيره الفعال ، فانه لم يبتدعها اذن ، فقبل الثورة كان السياسيون المصريون يسعون الى بسط نفوذهم على الشعون العربية عند تأسيس الجامعة العربية فى ١٩٤٤ ، وفى موضوع حرب فلسطين وما تلاها ، وفى موضوع المنافسة مع الحكومة العراقية لكسب سوريا خلال فترة الانقلابات العسكرية فى دمشق من سنة ١٩٤٩ وصاعدا ،

ولقد كان لدى عبد الناصر ــ مثلهم ــ أسباب أقوى كثيرا من مجرد الشعور العاطفي للانزلاق الى خط السياسة العربية •

ومهما يكن ، فقد كان عبد الناصر للسباب عديدة له أكثر توفيقا منهم • فقد أتاح له الاضمحلال العام لهيئة بريطانيا وقوتها فى المنطقة فرصا أكثر • والأكثر أهمية انه استطاع أن يقدم نفسه الى العدرب خارج مصر كمعبر عن أمانيهم وليس فقط عن أماني شعب مصر ، وأن يثير فى داخل مصر شعورا شعبيا أوسع بالقومية العربية •

وبمرور الوقت \_ والى حد ماخلال السنوات الاخيرة لعهد الملكية في العراق ، وخاصة للمرة الثانية بعد اتجاهه الداخلي اليسارى في ١٩٦١ استطاع أن يؤكد الجاذبية الايديولوجية للاشتراكية الثورية كقوة ديناميكية بين كل العرب تتجه الى اكتساح أنظمة الحكم الرجعية .

والاكثر اتصالا بسياسة عبد الناصر العربية من العاطفة أو الايديولوجية هو اعتبار زيادة النفوذ المصرى فى الدول المجاورة بمثابة اقامة خط دفاع أول ضد ضغط بريطانيا أو أية دولة عظمى أخرى على سياسة مصر الخارجية التركية المستقلة •

ان مهاجمة مصر لحلف بغداد ابتداء من ١٩٥٥ فصاعدا كان سعيا وراء استبعاد الوجود الغربي الاستراتيجي من مصر ومن البلاد المتاخمة على السواء ، استنادا الى نظرية أن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع ، وأيضا لمنع بريطانيا وأمريكا من تنظيم المنطقة ضد مصر .

وبعد احداث ١٩٥٥ ، تمخضت هذه اللعبة عن وحدة مصر مع سوريا وعن نزاعها مع شمعون وحسين وعبد الكريم قاسم وأسرة سعود ، وذلك فى محاولة متصلة هادفة لمنع عزلة مصر عن عمد بمعرفة الغرب ، ولتدعيم استقلال سياستها الخارجية والداخلية .

وانه لاكثر من مصادفة أن تقارن اهتمام حكومات مصر فيما بعد الحرب بشئون الشرق الادنى وشبه الجريرة العربية والسودان بالاهتمام الذى أبداه محمد على منذ أكثر من قرن مضى ، وكذلك تنمية عبد الناصر للخصائص العربية بما فعله ابراهيم باشا .

ففى كلتا الحالتين كان حكام مصر يواجهون حقائق متماثلة فى علم السياسة الطبيعية ، أى تأثير العوامل الجغرافية والاقتصادية والبشرية فى السياسة الخارجية للدولة بصفة خاصة \_ عندما ينادون بسياسة قومية مستقلة تتحدى المصالح المكتسبة لدولة أو أكثر من الدول العظمى .

ويميل النقاد والاصدقاء على السواء الى اغفال هذه الحقائق • ففى حالة حلف بغداد كان الاصدقاء قانعين غالبا بأن يسلموا بأن عبد الناصر سوف يستشيط غضبا بسبب استعداد احدى الحكومات العربية الشقيقة لهدم التضامن والانضمام الى صفوف الامبرياليين ضد الارادة المفترضة لرأى الجماهير العراقية •

أما النقاد فعلى النقيض من ذلك ، نعوا على عبد الناصر تدخله فيما لايعنيه : ما الذى يدعوه الى أن يفرض زعامته على الدول العربية الاخرى ، وان يسعى الى نزاع مع البريطانيين فى الوقت الذى تساهلوا فيه أعظم التساهل عندما وافقوا بموجب معاهدة ١٩٥٤ ، على اجلاء قواتهم عن مصر ؟

وهذان الرأيان لايعول عليهما لافتقارهما الى الاستقصاء الجدى للمصالح الوطنية المصرية ، فكلاهما يتجاهل المتاعب التى كان لابد أن يقع فيها عبد الناصر ليس فقط بسبب ما أقدم عليه العراقيون

أنفسهم ، وانما بسبب ما كان يمكن ان يتمخض عنه حلف بعداد فيما بعد .

فبدون معارضته أكان يمكن أن تظل سوريا ولبنان والاردن خارج نطاقه ؟ (طبقا لمصدر موثوق به وصل عبد الناصر وايدن فى خريف ١٩٥٥ الى التفاهم على أن تحترم مصر الحلف بشرط أن يبقى قاصرا على أعضائه الحاليين ، ولكن ايدن نكث بالعهد بمحاولته بعد ذلك مباشرة استدراج الاردن )(١) •

ونفس الشيء يمكن أن يقال عن انشاء الجمهورية العربية المتحدة في سنة ١٩٥٨ ، فلم يكن عبد الناصر هو الذي تلهف على الوحدة مع الاشقاء السوريين ، ولا على استغلالهم ، ولكن الاصح انه في نهاية ١٩٥٧ كان يبدو أن سوريا تسير قدما الى الفوضى ٠

فَمنذ منة ١٩٥٥ كان النفوذ المصرى فى دمشق يبنى بعناية وبراعة، واثبت انه ذو قيمة دبلوماسية كبيرة ٠

<sup>(</sup>۱) ارسكين شيلدر ــ (( الطريق الى السويس )) ــ ماك چيپون وكى ــ لندن ــ ١٩٦٢ ــ ص ١٤٠ ــ ١٤٤ وما بعدها .

الحقيقة الثانية من حقائق الحياة التى استجاب اليها عبد الناصر هى حاجة مصر الى المساعدات الاقتصادية • ان برامج التطور المحددة التى أخذها على عاتقه كانت فى أغلب الاحيان محلا للجدل : لقد كانت تؤكد بقوة على مشروعات طويلة المدى لاستغلال مركز لرأس المال ، كالسد العالى واقامة الصناعات الثقيلة ، وقد نفذت هذه المشروعات فى اطار اشتراكى ثورى من التأمين والمصادرة •

وهذه الاعتبارات لاصلة لها بالسياسة الخارجية المصرية بحال من الاحوال ولكنها تنبع من الحقيقة الجوهرية غير المنكورة القائلة بأن جهدا حكوميا جبارا يجب أن يبذل بوسيلة غالية أو بأخرى ، لتحسين المستويات المصرية للمعيشة تحسينا كبيرا ، ولمواجهة الشبح المخيف للزيادة السكانية ، ولهذا كان رأس المال الاجنبى مطلوبا ،

وأخيرا ، وان لم يكن ذلك بعد سنة ١٩٥٢ مباشرة ، أدى هذا بمصر الى نفس اتجاهات السياسة الخارجية التى أدى اليها جهدها لتوسيع استقلالها الدبلوماسى والاستراتيجى : عدم الانحياز بين الدول العظمى ، وتنمية نفوذها فى المناطق المتاخمة ، فأصبحت الاهداف الرئيسية لمصر هى المساعدة الاقتصادية السوفيتية والامريكية من ناحية ، والثروة البترولية لدول الخليج الفارسى من ناحية أخرى ،

ولم تكن المساعدة السوفيتية متاحة بوجه عام لبلاد العالم الثالث فبل منتصف الخمسينات أما المساعدة الامريكية فكانت متاحة ، وان كان ذلك على مستوى أكثر تواضعا مما صار عليه الحال فيما بعد ، (قانون المعونة الزراعية ، أو القانون العام رقم ٤٨٠ ، والذي عقتضاه باعت الولايات المتحدة فائض الاغذية بكميات ضخمة في مقابل

العملات المحلية غين المتداولة \_ هذا القانون لم يكن قد صدر حتى سنة ١٩٥٤ ) •

وحتى تأميم قناة السويس كان ينظر الى الولايات المتحدة على انها الدولة الوحيدة الهامة التى تمنح المعونات ، وقد عقدت مصر عددا من اتفاقات المساعدات الفنية والمنح وقروض رأس المال ، والذى ادخل على الصورة عدم الانحياز والمساعدات السوفيتية البديلة هو شراء الاسلحة التشيكية في سنة ١٩٥٥ ،

ولقد كان استمرار الصدمة الناجمة عن هذه الصفةة هو الذي جعل من المفاوضات الانجليزية الامريكية للمساعدة في مشروع السد العالى لعبة شد الحبل ديبلوماسية وقد ظلت المعونة الامريكية متجمدة لمدة ثلاث سنوات أخرى ، وتحول مخطط التجارة الخارجية بعنف الى الشرق ، وأخيرا اقتحم السوفيت الميدان بأسلوب قوى بقروض ميسرة الشروط من أجل السد العالى ومن أجل الصناعة المصرية ،

وفى سنة ١٩٥٥ ، وناصر فى نزاع مع اللواء قاسم فى العراق وأيضا على علاقات سيئة مع الاتحاد السوفيتي بشأن موضوع الشيوعيين في العراق وسوريا \_ عادت الولايات المتحدة الى التودد لعبدالناصر عن طريق شحنات فائض الاغذية .

وفى سنة ١٩٦٦ تلقت مصر من كل من الدولتين الكبريين معونة اقتصادية بلغت فى جملتها حوالى بليون دولار ، وكذلك معونات أخرى من مختلف الانواع من الدول الشرقية والغربية الاقل شأنا .

وبالرجوع الى ظروف الحال فانه من الصعب أن نقول ان المزايا التى جنتها مصر من منافسات الحرب الباردة كانت تتيجة لسياسة مصرية مقدرة من قبل ومحسوبة بعناية • ففى مجال المعونات انساق عبد الناصر الى الحياد وعدم الانحياز كنتيجة لاستجابة السوفيت والامريكان الى سياسته حيال بريطانيا والعالم العسربي واسرائيل •

ولكنه كان سريع المبادرة الى ادراك معنى هذه الاستجابة ، وعرف كيف يستغلها .

وبحلول سنة ١٩٦٠ فان أقل مايمكن أن يقال عن «حياد مصر الايجابي » هو انه كان مفيدا من الناحية المالية ، وان عبد الناصر لم يكن بالذي يثبط السوفيت والامريكان عن التنافس على امتياز تقديم مساعدات غير مشروطة الى مصر .

وكان لدى السوفيت مساعدات حربية وصناعية يقدمونها ، ولكن لم يكن لديهم فائض من القسح ، وكان من المؤكد أن الولايات المتحدة لن ترسل أسلحة ، كما انها ترددت فى ان تقدم الى الصناعة مايتجاوز قدرا متواضعا من المساعدات ، ولكن كان لديها فائض ضخم من مخزون الاغذية يمكن أن تستغنى عنه ، وكانت مصر فى حاجة الى هذه المساعدات الثلاث ، وحصلت عليها جميعا ،

وفى مقال رائع أوضح محمد حسنين هيكل ــ رئيس تحرير الاهرام المرموق أن نجاح مصر فى الحصول على هذه المساعدات انما يرجع قبل كل شيء الى سعيها النشط الى بسط نفوذها فى العالم العربى وفى أفريقيا ، والى تأييدها للحركات التحررية ضد المصالح الغربية ،

فلقد كتب يقول: « ان النظرة الدقيقة تكشف حقيقة لاتنكر ، هى أن مصر تستفيد من سياستها الخارجية أكثر مما تشكل عبئا عليها ٠٠٠ لأن سياسة مصر الخارجية من بين أعظم استثماراتها ، ومبادئها تشكل موردا من أكبر مواردها » ٠

وبعد أن أورد أمثلة على المعونة السوفيتية والامريكية تساءل عن الكيفية التى تحقق بها هذا ، وأبدى التعليل التالى : « هذا لأن لنا ثقلا فى العالم ونؤثر فى أحداثه ، ولانه بناء على ذلك \_ وانا أقولها دون تحرج \_ لدينا القدرة على أن نجلب الى الاخرين الضر والنفع، فأولئك الذين ليس لهم نفوذ فى هذه الدنيا لايشكلون فيه ثقلا ، وحتى على المستوى الفردى ليس هناك اعتبار لاولئك الذين

لايملكون وسائل ايقاع الضرر بالآخرين أو جلب المنفعة لهم وبالتحديد فان ثقل أية أمة يقاس فى النصف الثانى من القرن العشرين بمدى مساهمتها العالمية وتأثيرها فى الاحداث ، وذلك فى عصر اضمحلت فيه أهمية عنصرى المسافة والزمن » •

ثم أشار الى أن البرازيل والارجنتين وتركيا ونيجيريا والباكستان جميعها تريد سكانا وثروة على مصر ، ولكنها دونها نفوذا •

واستطرد هيكل منكرا ان مصر ظفرت بمركزها المربح طبقا لخطة موضوعية سلفا ، أو باستغلال نفوذها ، أو باثارة الشرق والغرب أحدهما ضد الآخر ، ولو انها فعلت هذا لجلبت العار على نفسها منذ البداية ، ولا نهمكت بلا أمل في السعى الى استعادة مافقدت ،

وعلى العكس كان كل هذا تتيجة لتشبث مصر بمبادئها الاستقلالية ومعاداة الاستعمار ولادراك الدول العظمى مؤخرا ما لهذا من مغزى لا انها معركة مصر المستمرة ضد الاحلاف العسكرية هى التى استرعت انتباه الاتحاد السوفيتى واجبرته على أن يعيد تقييم ثورة ٢٣ يولية المراه وفي البداية تصور انها مجرد انقلاب عسكرى ونظام فاشيستى من النوع الذى يدبره الاستعماريون الجدد لكى يقضوا على ثورة كامنة \_ ثورة مضادة لامتصاص الثورة الاصلية • ولكن الاتحاد السوفيتى أدرك أن المواقف العملية التى اتخذتها مصر كذبت تقديره المتسرع ، ومن ثم لم ير مناصا من التسليم بدورها الطليعى في حركة الثورات الوطنية • ومن هنا بدأ التعاون » • •

« وبالنسبة الى الولايات المتحدة حدث شيء مماثل حين أوضحت مصر  $_{-}$  في عناد ومثابرة  $_{-}$  انها مثلت تيارا أساسيا قد يعاديه البعض ولكنهم لايملكون تجاهله »  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$ 

ومما يدعو الى الاسف أن هيكل لم بقدم تفسيرا أدق من هذا عما حمل الولايات المتحدة على تقديم المساعدة ـ مع ملاحظة عداء

ر(۱) الاهرام ــ ۳۱ دیسمبر ۱۹۲۵ **.** 

أمريكا الذى أشار اليه \_ فيما عدا اشارته الى أنه ابان أزمة العلاقات المصرية الامريكية فى بكور ١٩٦٥ « ظهر أن اتفاقيات القمح انطوت \_ حتى ولو بطريق غير مباشر \_ على وسيلة للضغط والارهاب » واذا نحن نظرنا الى عناد مصر المتبجح وتشبثها بالمبادى عهل لنا أن نفترض أن سياسة الولايات المتحدة كانت غير صائبة ؟ • واذا كانت سياسة مصر الخارجية هى حقا سياسة (استثمار » ، فانه يجب علينا أن نفترض أن فيها قدرا من التدبير الحكيم ، وان عائدها لم يترك الى الصدفة ، والا فانها تكون حادثا عرضيا ، وليس استثمارا ،

وانه لغباء مؤكد أن ننكر أن مصر تتاجر بنفوذها ، كما انه من الصماقة حقا أن تتنصل هي من أنها تفعل هذا • وكما أوضح هيكل فان احدى فوائد نشاط مصر في المناطق العسربية والافرو آسسيوية كانت على وجه الدقة نمو شيء من النفوذ تاجرت به واستغلته •

فعندما جعلت مصر من نفسها قوة يحسب حسابها ، تلك مقدرة على تسهيل مصالح السوفيت وعرقلة المصالح الغربية حين تشاء ، فانها أصبحت بذلك حليفا نافعا على السوفيت أن يحتضنوه ، وفى نفس الوقت مثيرة للمتاعب للدول الغربية بحيث ينبغى عليهم أن يحاولوا استرضاءها ، واذا كانت مصر « تستثمر » السياسة الخارجية وتحصد عائدها المالى ، فان كلا من السوفيت والامريكان « يستثمرون » أموالهم طلبا للعوائد السياسية ،

وهذه المعادلة تتضمن أنه يتعين على مصر أن تعمرص على أن تسبب للدول الغربية من المصاعب مايكفى لافزاعها ولارضاء السوفيت ولكن ليس بكثرة بحيث تحرم الغرب من اعتقاده بأنه دون مساعدته قد تصبح مصر اسوأ كثيرا مما هى • ( ولعله كان من المفيد لمصر أن تصرفاتها أوقعت بالمصالح البريطانية فى الشرق الاوسط وأفريقيا من الضرر المباشر أعظم مما أوقعته بالمصالح الامريكية ) •

اننا لم نقل بأن حساب هذه المصلحة هو الذى شكل الاساس الاصلى لسلوك الرئيس عبد الناصر • ومع ذلك فانه يبدو مؤكدا انه

كان مدركا تماما للفوائد التي سيقدمها اليه كل جانب بسبب التوترات التي يمر بها مع الجانب الآخر: ومثال ذلك ان خلافاته مع السوفيت بشأن الشيوعية العراقية من شأنها أن تشجع المساعدة الامريكية ولكنه على العكس من ذلك ، فانه ما ان بدأت المساعدات الامريكية على نطاق واسع في عهد حكومة كنيدي لاقتراضها أن ذلك سوف يساعد على تحويل مصر عن نشاطها في الخارج حتى تعرض عبدالناصر لضغط اعتبارات متعارضة و

ولو أن عبد الناصر سمح لهذه الافتراضات الامريكية بأن تتحقق بقوة على المدى الطويل لكان ذلك على حساب مصلحته الخاصة وهى بسط النفوذ المصرى بالنشاط السياسى الخارجى ، ولقضى بذلك على استقلال سياسته الخارجية ، ولقضى أيضا على الاساس المنطقى للمساعدة السوفيتية ، ولو انه خيب آمال الامريكان لخاطر بأن يخسر مساعدتهم ، وهو ماحدث فعلا فى ١٩٦٥ – ١٩٦٦ ،

ولقد كانت خططه فى سنى فائض شحنات الاغذية ( من ١٩٥٩ الى ١٩٦٦ ) فى شتى الميادين تتأرجح اماما وخلفا لعديد من الاسباب ، ربما لم يكن أقلها الرغبة فى موازنة هذه الضغوط المتضاربة .

وفى آخر الامر \_ ولاسباب سنتناولها فيما بعد \_ مال اتجاه عبد الناصر الى جانب النشاط والنضال ضد الاستعمار ، الى الحد الذى كف عنده عن تزويد الامريكان بالامل الكبير فى العودة الى استثمارهم ، وطبقا لمثل عربى استشهد به هيكل فى مقاله : « فان العود الجاف لايخضر بالتمنيات » ، وكان فى حديقة ناصر العديد من الاعواد الجافة ، والعود الذى اختار أن يرويه انما كان عود الحركات التحرية ، ومعنى هذا التدخل الشديد فى اليمن ، ومعاولة القضاء على الحكم الملكى فى السعودية ، وشحن الاسلحة الى قوات الثوار فى الكونغو ، أما عود الاغذية الامريكية فقد ترك ليذبل ويذوى ،

وحاجة مصر الى العون المالي للتنمية الاقتصادية تخلق بدورها

مصلحة مباشرة أخرى فى القيام بالنشاط فى العالم العربى: أى اهتماما بالحصول على نصيب ، بوسيلة ما ، فى عائد البترول الخاص بدول الخليج الفارسى ، ان العائلات الحاكمة فى بعض هذه الدول معروفة بانها أكثر سخاء على الاطباء اللبنانيين وخدم الفنادق فى أثينا أكثر من سخائها على الخزائن الناضبة للحكومات العربية الزميلة ـ الا ، وربما اذا أمكن ارهابها لتدفع ثمنا للحماية السياسية ، كما فعلت الكويت فى ١٩٦٣ يمنح العراق قرضا بدون فائدة فى مقابل تخليه عن المطالب التى قدمها قاسم بملكية الكويت ، وثمة طريق عديدة بناءة للمشاركة فى الثروة البترولية ، كصندوق التنمية العربى ، أو التمويل المشترك للمشروعات الصناعية والتجارية ، أو كما هو مفهوم ، الاعانة المالية المباشرة كنتيجة للاتحاد السياسى ،

ومن وجهة النظر المصرية ، ومع مراعاة الحاجات العاجلة لمصر والثراء الفاحش لدول الخليج الفارسي \_ فان أية وسيلة فعالة ، ومهما تكن لا أخلاقية قد تبدو قابلة للتبرير المطلق ، وواضح أن الاجانب يمكنهم أن يخمنوا فحسب ما الذي تأمل الحكومة المصرية أن تبلغه في هذا السبيل ،

ولعل الرئيس ناصر نفسه لايعرف ، وانه انما يدبر الخطط على خير وجه يستطيع راجيا أن شيئا ما قد يحدث • ولكنه ملتزم بطريقة أو بأخرى بأن يبذل جهدا ، سواء بنداءات ودية الى حكام البترول من أجل الوحدة والتعاون ، أو بضغط غير مباشر لكى يذكر مشل هذه الدول ، كالكويت وقطر ، أن الصداقة التى أبداها نحوهم تستند الى توقعات معينة ، أو بالانقلاب المباشر •

ويجب أن نعترف بأن الاستجابة الكويتية كانت حتى الآن متواضعة جدا ، فحتى نهاية سنة ١٩٦٥ كانت جملة المساعدات المالية الكويتية لمصر ٣٥ مليون جنيه ليس الا .

وانه لامر مؤكد أن الاصرار المصرى على عملية اليمن ينبغى أن ينظر اليه فى ضوء هذه المصلحة الطويلة المدى(١) • لقد دفعت مصر غنا غاليا لتدخلها فى اليمن ، ليس فقط فى صورة أموال وخسائر (الارقام التى أدلى بها نقاد ناصر مبالغ فيها الى حد كبير) وانما فى صدورة تجميد جزء كبير من جيشها ، وكما هى حال أمريكا فى فيتنام ، تقويض حريتها الدبلوماسية فى الحركة وسمعتها العامة الدولية • ولكن اليمن تمثل موطىء قدم جغرافى فى شبه الجزيرة العربية ، وبصفة خاصة بابا خلفيا يفضى الى بلاد العرب الجنوبية التى تعهدت بريطانيا بالجلاء عنها فى ١٩٦٨ •

وسوف يكون جنوب بلاد العرب فى مركز أضعف من أن يقاوم المصرى المكتسح ، وبالتالى فان الوجود المصرى السياسى القوى ، ان لم يكن العسكرى ، فى هذه المنطقة قد يتوقع منه أن يشجع على ترديد الصدى خارج الوطن .

ولكن ، أى صدى على وجه الدقة ؟ • • وبأى نفع مادى لمصر ؟ • • • • أن أحدا لا يستطيع أن يقرر ذلك • أن مصر تتلمس طريقها الى النفوذ بوسائل قد تفسل فشلا ذريعا فى أن تعود عليها بخير حقيقى ، وفى الوقت ذاته قد تفسد على الآخرين ظروف النجاح الراسخة • ولعل هذا طراز متميز من الدبلوماسية الثورية : أن يندفع المرء عن عصد الى الظلام ، دون أن يدرى على وجه الدقة ما يأمل أن يجده ، ومع ذلك يكون مقتنعا بأن ليس لديه بديل مرض • فاذا كان الامر كذلك ، فان الشيء الخطير هو أن الذي أدى الى هذا السعى منذ الوهلة الاولى كان حاجة غير ثورية الى الملال •

<sup>(</sup>۱) كتبت قبل هذا الانسحاب المعرى ـ الكاتب .

ماهى أبرز مساهمات الثورة المصرية فى السياسة الخارجية مغزى وأشدها تمييزا ٢٠٠٠ لقد أشرنا من قبل الى أحدها: قدرة ناصر على ادراك جوهر الاحتياجات الوطنية المصرية ، ومتابعة انجازها بنشاط جبار لم يسبق له مثيل وبمهارة تكتيكية وقبول للعواقب الخطرة والتى لايمكن التكهن بها لدرجة كبيرة على طول المدى .

لقد حول ماكان مجرد شكوى وطنية خاصة ضد بريطانيا وادراكا لمشكلة الفقر الى حملة جبارة لكى يجعل من مصر القوة المسيطرة فى الشرق الاوسط وزعيمة أساسية فى العالم الثالث بوجه عام وقد استغل بنجاح ـ ولصالح مصر ظهور الاتحاد السوفيتي كقوة كبرى توازن بريطانيا والولايات المتحدة

والذى تدعو الحاجة الى اضافته الى هذا المسجل هى الحقيقة القائلة بأن القوة المحركة لهذه الجهود كانت بحيث تجسدت حياة قائمة بذاتها جعلت السياسات تتتابع بهمة وحرارة أكبر ، وتوجه نحو أهداف أكثر طموحا وأكثر ايديولوجية مما يمكن أن تبرزه أصول هذه السياسات .

وقد تجلى هذا البعد الاضافى فى مظهرين على وجه الخصوص: أولهما طموح مستعجل ونشاط فى السياسة المصرية التى تجاوزت موارد الامة ومصالحها التى يمكن تحديدها • وثانيهما مزيد من حالة الاحتكاك الدائم ـ قل أو كثر مع الدول الغربية الكبرى وعلاقة وثيقة فى مقابلة ذلك مع اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية •

والاعتبارات الدبلوماسية والاقتصادية التى دفعت بمصر الى وضع سياستها العربية والافريقية لايمكن أن يفسر تماما اتجاهها فى السنوات الاخيرة الى استنزاف مواردها ، ومعاناة جو من التوتر والحصار والصراع كما لو كانت حياة الوطن فى خطر ما • ولقد أصبح مطلب النفوذ فى المناطق المجاورة وما يتجاوزها نوعا من الالتزام تفسره الغطرسة التسورية والاعتداد بالنفس أكثر مما تفسره المصلحة الدبلوماسية • وقد امتد ذلك بحيث أصبحت مصر تمارس سياستها فعلا على مستوى دولة عظمى ، وترجب بالمشاكل على المستوى الذي اعتادته الدول العظمى دون أن يكون لديها من الوسائل مايضمن لها نجاحا ملائما معقولا •

ولقد كان لهذا تتائج معينة • فالأمر يحتاج الى تحرك رشيق للاحتفاظ بفيض المساعدات من الدول العظمى ، مع تساؤل الأمريكان عما يدعوهم الى الاستمرار فى مكافأة مثل هذا الوضع من المضايقات، ومع تساؤل السوفيت أحيانا عن المدى الذى سينتهى عنده هذا الدعم المالى لمصر • فان الدول العظمى طبعا هى التى تقرض مواردها لمصر ، تلك الموارد التى تحتاج اليها وقودا لسياستها الخارجية والداخلية على السواء • فاذا ما تضايقت احداها فان على مصر أن تطيب خاطرها أو تجد بديلا • وقد ثبت أن هذه مهمة تزداد صعوبة عند وزارة الخارجية المصرية •

وفضلا عن هذا فان سعى مصر الى النفوذ فى البلاد الأخرى كان متقلبا ولا يمكن التنبؤ به و فمرة ترمى سياستها الى الاطاحة بحكومة أخرى ، وفى مرة ثانية تسعى الى استعادة العلاقات العادية معها حين تذهب الجهود المصرية الى أبعد من اللازم أو تعزل ، أو حين تتحرك احدى الدول العظمى باجراءات مضادة و وتيجة لهذا فانه عندما استقرت مصر والاتحاد السوفيتي منذ ١٩٦١ على تعاون ثابت ، فقد الفت مصر نفسها تتلاعب بعلاقاتها مع الدول الغربية الاربع الكبرى ومصالحها ونفوذها فى أفريقيا والشرق الادبى ( بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا الغربية ) لتبرهن على انها ليست على خلاف معها حمعا فى وقت واحد و

ونتيجة أخرى لنشاط مصر السياسي الخارجي المغرق في الحماس

همى أنه بالضغط أكثر مما ينبغى فى جهات أكثر من اللازم للوصول بالنفوذ فى البلاد المجاورة الى الحد الاقصى ( بدلا من كفالة الحد الادنى ) \_ فان المصريين قد أضروا أحيانا نفس القوى التى كان من صالحهم تعزيزها • وربما كان لدينا هنا موقف تتقارب فيه التصرفات الايديولوجية للمصريين « الثوريين » والامريكان « المحافظين » : عدم القدرة على ادراك أهمية الناس والاحداث فى الجهات الاخرى الا فيما يتصل بعلاقتهم المباشرة بهم ، وعدم ادراك حاجة أصدقائهم وحلفائهم الى الاستقلال •

وفى الدول العربية الآخرى اعتقاد شائع لايفطن اليه المصريون تماما ، وهو أنه لكى ترضى الحكومة المصرية فليس يكفى الوطنيين والاشتراكيين العرب أن يرحبوا بالثورة المصرية وأن ينحازوا الى وجهة نظرها ، وانما من الضرورى أن يعملوا تحت التوجيه المصرى الثقيل الوطأة ، وبذلك يضحون باستقلالهم السياسى والادبى •

وهكذا فان حماس المسئولين المصريين فى تربية الانصار يأتى بنتيجة عكسية فى بعض الأحيان، ويتجه الى اثارة نزاع وتمرد لا داعى لهما بين أولئك الذين لو انهم تركوا وشأنهم فربما تعاونوا تعاونا بناء مع بعضهم البعض ومع مصر ٠

وأحداث سوريا والعراق والجزائر واليمن ـ وهي الدول الاربع المتحررة الزميلة لمصر ـ تزودنا بثروة من الامثلة على أن أصدقاء مصر المزعومين استهدفوا للمضايقات ، وأحيانا لمحاولات الاطاحة بهم، لانهم لم يكونوا ناصريين بما فيه الكفاية ، وهذه المعاملة تصدر غالبا من الناصريين المحليين المتنافسين أكثر مما تصدر عن القاهرة ولكن في جو من التسجيع المصرى ، وفي البلاد الاخرى لم يكن الهجوم على أنظمة الحكم الاشد رجعية ، كافيا لاسقاطها ، ولكنه كان كافيا لكي يشكل استنزافا شديدا لقدرتها البناءة ،

ولهذه الاسباب نرانا مساقين الى النتيجة القائلة بأنه بينما فعلت الثورة المصرية الكثير لشحذ ادراك البلاد العربية الاخرى لحاجتها

الى الاصلاح ولقدرتها على ضمان مصالحها بفعالية فى مواجهة الدول الغربية ـ فان هذا وازنت فى الناحية المقابلة مظاهر مدمرة للوجود المصرى • والمقصود به سحق الثقة بالنفس والنشاط المستقل واستقرار الزعامة السياسية فى الدول العربية \_ وهى ماتحتاج اليه هذه الدول عاجلا اذا كان لابد لها من تقدم حقيقى سواء نحو الوحدة أو نحو الاجتماعية والاقتصادية الداخلية •

وفى مجال علاقات مصر مع الدول العظمى فانه يبدو أيضا آن الاهداف التى سيقت اليها مصر بالقوة الدافعة للشورة تجاوزت حاجاتها وقدراتها وانه لنزق عند المصريين أن يفترضوا أن فى نطاق وسائلهم على المدى الطويل أن يحتفظوا باستقلال كامل فى الحركة على جميع الجبهات دون حاجة بهم الى تكييف أنفسهم بطرق أساسية طبقا لمصالح كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى و

وكما هو شأن المناضلين المحايدين فى العالم الثالث فان المتحدثين الرسميين المصريين يؤكدون بكثير من الاقتناع أن سياستهم الخارجية ليست للبيع فى مقابل المساعدات و بالتحديد فهذا معناه أن مصر مصمة على أن تتكلم وأن تعمل بكل مافى الكلمة من معنى طبقا لنظرتها الخاصة الى الشرق الاوسط وأفريقيا والشرق الادنى وغيرها من المشاكل الدولية ، بغض النظر عن آراء الدول العظمى وردود الفعل عندها و فلا القمح الامريكى ، ولا الاسلحة السوفيتية ، ولا تصرفات الدول العظمى نفسها المتعلقة بالمسائل محل البحث مد سوف تؤدى الى أى فرق و

ومهما يكن من عطف المرء على هذه المشاعر فانها تعكس واقعية ضئيلة بالنسبة لما هو كائن ، أو بالنسبة لما كان فعلا ، فى نطاق قدرة مصر على أن تعمل لحسابها ، وانه لمن الطبيعى عند الدول العظمى نفسها أن تمارس قدرا من الاحتمال مراعاة لمصالح غيرها من الدول ، وعلى مصر أن تشق طريقها بينها ، وفى هذه الشئون التى الدول ، وعلى مصر أن تشق طريقها بينها ، وفى هذه الشئون التى

تهمها بصفة خاصة عرفت على الدوام \_ بطبيعة الحال \_ انها تهم الآخرين بالفعل •

وفى مثل هذه المواقف فان المنازعات العنيدة لاتفيد دائما ، فهى قد أفادت مصر فى بعض المناسبات فحسب ، كالسويس ، حيث استطاعت أن تظفر بتأييد الولايات المتحدة ضد بريطانيا وفرنسا واسرائيل \_ أو فى النزاع من أجل سوريا فى ١٩٥٧ ، حيث كان الاتحاد السوفيتي فى موقف يستطيع معه أن يعوق الولايات المتحدة وتركيا عن الحركة .

أما فى مناسبات أخرى ، فقد عرف عبد الناصر حدود مركزه ، واستجاب فى تراجع حريص ، كما حدث فى ١٩٥٨ عند نزول الامريكان والبريطانيين فى لبنان والاردن ، أوفى سنة ١٩٦١ عندما فهبت القوات البريطانية الى الكويت ، أو فى ١٩٦٤ عندما شرعت اسرائيل فى اقامة سد على نهر الأردن ، وفى مواقف أخرى حيث تدخلت مصر \_ كما فى اليمن والكونغو \_ فانها قد اعتمدت على الامدادات ووسائل النقل السوفيتية ، وكان مستحيلا بالطبع على المراقبين الاجانب أن يعرفوا ما الذى طلبه السوفيت أو تلقوه فى مقابل ذلك اذا قدر لهم أن يعرفوا أى شىء على الاطلاق ،

ان القوة الدافعة المناضلة التي تولدت منذ الشورة قد أضافت عنصرا متميزا « للحياد الايجابي » لمصر تجاوز مستوى الاستراتيجية الدبلوماسية الى ما أسماه أحد المؤيدين في اعجاب « بالحياد المسيحي »(١) •

وهو يتميز بجهد واع متصل لاتتحال دور قيادى بين الدول الافروآسيوية وجعلها تتلاحم فى قوة متماسكة فى مواجهة تكتلات الحرب الباردة • ويرى مختلف المراقبين هذا الشكل من الحياد فى

<sup>(</sup>۱) فايق صايغ بديناميكيات الحياد في العالم العربي ( شائعلو ب سان فرانسسكو ب ۱۹۲۷ ) ص ۲۰۸ وما بعنها .

صور مختلفة ، فى حين يتفقون على حقيقة هى أنه يمثل فعلا تطورا فى السياسة المصرية تجاوز مرحلة عدم الانحياز .

والتفسير الأكثر مجاملة هو أن ناصر ، عن طريق دوره النشط في الدعوة الى المؤتمرات الدولية ، وتبادل الزيارات الرسمية ، وغير ذلك ـ انما يحاول أن يقيم جسورا بين المعسكرين ، وان يقود العالم بعيدا عن الانحياز الثنائي ، كما نسب الى نهرو انه حاول ذلك .

وبالنظر الى الموضوع على ضوء المجاملة القوية ، فان ناصر « المحايد المسيحى » بدفاعه عن الارادة الذاتية ، وحقوق الامم الصغيرة والضعيفة ، ووضع حد لاحلاف الدول الكبرى يمثل وودرو ويلسون آخر معاصرا .

وثمة رأى أكثر تشككا لايرى فى « الحياد المسيحى » حركة من أجل التوفيق وانما مطمعا مصريا يتشيح بالايديولوجية للافادة من الشيورة الوطنية فى العسالم الشيالث ، ومما لبعض الآراء العامة الماركسية واللينينية من هوى بين الافريقيين والآسيويين ، ومن حاجة الاتحاد السوفيتى الى شركاء بين الامم كمصر ليتخذ منها مآرب أو مطايا للقوة السوفيتية • وطبقا لهذا الرأى كان « للحياد المسيحى » الأثر المبدئى فى توسيع نطاق الصدام بين مصر والقوى الغربية ، ووضع مصر من الناحية الواقعية فى موضع الحليف الفعلى للاتحاد السوفيتي ـ ومهما يكن فهو حليف يسعى الى استخدام السوفيت لتحقيق أهدافه الوطنية الخاصة •

ان الأمر لم يتطلب وجود أى أيديولوجية خاصة \_ فيما خلا الاستقلال الوطنى \_ لكى تتخذ مصر موقفا عاما مناهضا للاستعمار في ظل عهود الحكم المتعاقبة منذ الحرب العالمية الشانية • ولا هو مطلب أكثر من هذا الاعتبار \_ الاستقلال الوطنى \_ ليدفع بها الى تحالف تكتيكى مع الاتحاد السوفيتى فى أواسط الخمسينات لمعارضة حلف بغداد ومشروع أيزنهاور • انما الذي يتجاوز هذا الاعتبار هو ميلها فى الوقت الحاضر \_ فى نطاق المذهب الاشتراكى المصرى

الراهن ــ الى اعتبار « الاستعمار » المصدر الرئيسى للتورات الدولية ، وأكثر من هذا اعتناقها لوجهة نظر لينينية أساسا عن فحوى الاستعمار ومحتواه .

ان كل الاستثمارات الأجنبية الهامة فى بلاد العالم الثالث ، وكل اتفاقات الدفاع المعقودة بين هذه البلاد وبين الدول الغربية فى واقع الأمر ـ انما ينظر اليها فى ضوء هذه النظرية على انها تكون « الاستعمار الجديد » فى حين ان أى تمرد غامض يسارى النزعة على السلطة القائمة ـ بما فى ذلك السلطة الوطنية المحلية \_ قد يوصف بأنه « تحرر وطنى » • فالتقاء وجهات النظر المصرية والكتلة الشيوعية فى شئون العالم ـ فى نطاق مثل هذه الآراء \_ قد أصبح الشيوعية فى شئون العالم ـ فى نطاق مثل هذه الآراء \_ قد أصبح الكثر من اسلوب تكتيكى أو عرضى من املاء الظروف •

وهناك دون شك عديد من المسائل الدولية استمر موقف مصر فيها مختلفا عن موقف الاتحاد السوفيتى و والجدير بالذكر انها مسائل لا تتصل بصفة خاصة بالعالم الثالث ، كمستقبل المانيا المقسمة ، ونزع السلاح ، وسلة الامم المتحدة وسكرتيريتها العامة ولكن الذي يهم مصر أكثر من أي شيء هو التطور السياسي لافريقيا وآسيا وهنا فان عمل الساعة هو القضاء على المصالح الغربية ونفوذها .

فالميثاق الوطنى المصرى يعلن ، من ناحية ، تكريس مصر جهدها لمحاربة الامبريالية والسيطرة ٠٠٠ فى جميع أشكالها وأقنعتها ، ومن الناحية لأخرى « السعى الدائب الى اقرار السلام » • وللتساؤل بأى منطق يقترن بالحرب والسلام فهنا جواب جدلى واحد متاح : ان « الحرب » ضرورية كشرط أولى « للسلام » • ومع ذلك فانه يكفى أن نلاحظ ان الافتراضات الكامنة تحت فكرة الحرب ضد الامبريالية تقضى على أى توقع جدى لموقف وسط بين كتل الحرب الباردة • فبينما أصبح ينظر الى الامبريالية ، بما فى ذلك الاستعمار الجديد ،

كامتداد فعلى للمصالح الغربية الاستراتيجية والاقتصادية ، فان هذه النظرة نادرة وقل أن تنطبق على المصالح السوفيتية .

وعلى هـذا الأساس ، أشار مصرى ذكى فى مركز من مراكز المسئولية فى كلمته مع الكاتب الى « أنه يمكن اعتبار الاتحاد السوفيتي بلدا غير منحاز فعلا لأنه فى النهاية يدافع عن التعايش السلمى ويقف ضد الامبريالية » •

ومع هـذا فان غرض السـياسة المصرية فى نطاق هـذا الجـو الايديولوجى هو فى طواياه المنافسة المبـاشرة مع الأهداف الطويلة المدى للاتحاد السوفيتى حسبما تقدرها الحكومة المصرية ٠

ان النشاط المصرى يسير فى خط مواز ، بل حتى سابق ، للنشاط السوفيتى فى الشرق الأدنى وافريقيا، ويستخدم نفس التعليل المنطقى، ويعتمد على نفس الموارد المادية السوفيتية ، ولكن هذا النشاط المصرى ليس نشر الشيوعية فى المنطقة أو تسليمها للسيطرة السوفيتية، انما الغرض هو احتلال الميدان قبل السوفيت لضان أن تكون الزعامة فى افريقيا والعالم العربى مصرية قبل أن تكون روسية ، وان يكون توجيه السياسة الداخلية فى البلاد المعنية اشتراكيا وطنيا وليس شيوعيا ، فانه ينظر الى الثورة المصرية على انها بديل أو ترياق للشيوعية ،

وفى نفس الوقت ، فان السوفيت يحتاجون \_ كما يعرف ناصر جيدا \_ الى مساعدته ، سواء للغرض المحدود من تقويض النفوذ الغربى فى المنطقة وحسب أو لاقامة نظام جديد من اختيارهم فى المجتمعات الوطنية المتطورة فى الوقت المناسب ، ولتحقيق أى من الغرضين ، فان الزعماء ذوى النفوذ والشعبية من أهل البلاد يعتبرون أدوات أساسية لهم من القوة الذاتية ، ففى حين يستمر الصراع ضد الغرب ، فان الأغراض النهائية للشريكين لم تتوافق بعد بطريقة عملية ، وبمرور الوقت سيكون نجاح أى من الطرفين فى استغلال تعاونه مع الطرف الآخر لبلوغ أهدافه الخاصة ذا أهمية قصوى ،

وهنا يثور سوّالان صريحان: أولهما هو هل التفوق المادى السوفيتى يرجح ميزة مصر كعضو وطنى جعرافى وثقافى فى المنطقة ؟ ووبغض النظر عن ارتياح السوفيت الى أن الدول الغربية هى التى تخسر على أية حال ، فانهم يشعرون بشىء من الثقة فى انه مادام النشاط المصرى يطرد بمساعدة الموارد المادية التى يقدمونها ، ففى الوقت المناسب سيخبو وهم استقلال المبادأة السياسية المصرية ، تاركا للسوفيت أن يرثوا المكاسب التى تحققت وهكذا فان الشىء المهم للسوفيت أن يرثوا المكاسب التى تحققت وهكذا فان الشىء المهم كوسيجين رئيس الوزارة حين صرح فى ٧ يونية ١٩٦٦ عقب عودته الى بلاده من القاهرة قائلا:

« ان الجمهورية العربية المتحدة قاعدة هامة لتأييد التطور التحرى والتقدمي في جميع المنطقة المتسعة للشرق الأدنى وافريقيا ٥٠٠٠ ( انه هام لنا ) أن يكون النفوذ المسيطر في المنطقة في يد دولة صديقة ، على استعداد للنضال معنا من أجل تأكيد مبادىء عدم التدخل في الشيون الداخلية للشعوب ، ومبادىء التعايش السلمى والجمهورية العربية المتحدة هي احدى هذه الدول ٥٠٠ »

« فنحن وهم لنا نفس المصالح فيما يتعلق بالنضال من أجل السلام وضد التدخل في الشئون الداخلية للبلاد الأخرى ، وتقوية الجبهة العامة المعادية للاستعمار ، وبتقوية الجبهة العامة المعادية للامبريالية ، فان جبهة القوى التي تتصدى للدفاع عن السلام والدموقراطية ، • • • »

وقد اتسع مؤخرا مشاطرة الماركسيين المصريين للسوفيت فى تفاؤلهم ، وذلك عندما تخلصوا فى ١٩٦٤ من القيود والاضطهاد المفروضة عليهم، فأصبحوا الأنصار المؤمنين بنظام الحكم • والأسباب المعلنة لهذا تثير السؤال التالى •

فبمجاراة التيارات الايديولوجية فى الحركة الشيوعية العالمية ، وعلى أساس تحليلهم الذاتي للتطورات الاقتصادية والسياسية المصرية

المحلية ، ... فانهم قد خلصوا الى أن عهد الرئيس عبد الناصر يسير بثبات فى الاتجاه التاريخي المنشود صوب صورة للاشتراكية يمكن أن يعتبروها صورة أصيلة .

ومما يدعو الى السخرية أن تتامل اولئك الذين يشاطرونهم الفكرة ، واولئك الذين يرفضونها ، فحسب المظاهر يأخذ برأيهم كل من السوفيت وأشد الرجعيين عداوة لناصر فى البلاد العربية الأخرى، فى حين أن الرأى المضاد ب وهو ان الناصرية ستظل دائسا مغايرة للشيوعية ب انما ينادى به ناصر نفسه ، والصينيون ، وفريق متزايد من أصحاب الرأى القلقين فى وزارة الخارجية الامريكية ،

## ٧ ــ السياسة الخارجية منــذ ١٩٥٢ وجهـــة نظر مصرية

بقلم

## خالد محيى الدين

لقد وجدت ان بحث الاستاذ كير يتضمن رأيين أساسيين :

(1) ان السياسة الخارجية المصربة منذ ١٩٥٢ كانت غامضة الى الدرجة التى القت الشك على خصيصتها الثورية ، وأوحت اننا نسير فحسب على نهج تقليدى فى السياسة يستند الى مراعاة الصالح الوطنى الذى يسمو على الثورة .

(ب) ان هذه السياسة الخارجية أدت بمصر بوعى أو بلا وعى لل متى الى أن تطابق مصالحها على مصالح الاتحاد السوفيتى ، بل حتى الى أن تخدم هذه الأخيرة بالوكالة .

ففيما يتعلق بالنطقة الأولى ، فان الغلطة الكبيرة للاستاذ كير هي أنه لم يفرق بين متطلبات السياسة الخارجية لمصر كدولة في حالة ثورة من ناحية ، وبين مركز مصر كدولة من الناحية الأخرى ، فمصالح مصر الوطنية البالغة التشابك ، والتزاماتها ، وتعهداتها ، ومتطلباتها ل كثيرا ما تفرض على حكومتها الأخذ بسياسة خارجية قد لا تبدو ، على المدى القصير ، متمشية مع الاتجاه العام للثورة ، فهى من حين لآخر قد تضطر الى عمل تنازلات هنا وهناك ، ولكن دون ان تنحرف أبدا عن أهدافها الثورية ،

ومن ثم فان مركز مصر يبدو ، وهو يبدو فقط ، متناقضا بعض الشيء • فمصر الثورية تهاجم ماليزيا وتشجب سياستها فى كل مؤتمر، بينما ، كدولة ، تحتفظ بعلاقاتها الديبلوماسية العادية معها •

وبالمثل ، فان الوفد المصرى فى مؤتمر القارات الثلاث فى هافانا هاجم بغير تردد عددا من البلدان التى تحتفظ مصر معها بالعلاقات الديبلوماسية العادية وكان هذا الموقف حريا بأن يؤدى الى القطيعة لولا تسليم جميع الأطراف بهذه التفرقة بين مصر كدولة لاحد الشعوب لها مصالحها التقليدية ، وبين مصر الثورية ،

والحقيقة أن التفرقة بين سلوك مصر كدولة وسلوكها كنظام ثورى في مسائل السياسة الخارجية تصدق \_ بوجه أو بآخر \_ على جميع البلاد ، فكل من الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية لها أهداف وتحتفظ بمراكز وخطط أيديولوجية تختلف على وجه ما عن سلوكهما العملى في سياستهما الخارجية التي غالبا ما تمليها مقتضيات التشابك اليومي للعلاقات الدولية ،

فمحاولة الاستاذ كير تأويل مثل هذا التعارض الظاهرى فى سياسة مصر الخارجية على أنه يمثل طرازا من الغموض خاصا بمصر وحدها لنما هو اساءة تفسير للموقف ، فاذا كان هناك شيء من مثل هذا الغموض ، فانه كامن فى طبيعة العلاقة بين الدولة وبين النظام القائم أو الحكومة ، وهو شائع فى جميع البلاد ، فاذا كانت الحكومة المصرية تجنع من حين لآخر الى اجراء تنازلات قليلة فى عملية المساومة ، فان هذا السلوك تمليه مواقف عملية تعبر عن ميزان القوى من ناحية ، وعن الطبيعة الحقيقية ومدى الامكانيات الوطنية الكامنة ، واذا كان لنا أن نصدر أى حكم على مثل هذه السياسة ، فانه يجب علينا أن نأخذها ككل فى اعتبارنا وأن نقيمها فى خطوط عريضة وكاتجاه عام ، بدلا من أن نركز على الظواهر الضئيلة عريضة وكاتجاه عام ، بدلا من أن نركز على الظواهر الضئيلة للتذدف والمساومة ،

واتهام مصر الثورية بأنها انحرفت عن الطريق الثورى لمجرد انها التخذت مسلكا متشككا نحو مؤتمرات القمة ـ هو استنتاج غير سليم نابع من الخلط بين أهداف الشورة وبين التكتيكات المتغيرة وعلاقات الدول •

ان سياسة عقد مؤتمرات القمة انبثقت من الحاجة الوطنية الى مواجهة القوى التى تهدد الوجود العربى فى جملته ، وبالتالى تهدد جميع الانجازات والتطلعات الثورية لمصر وبالمثل القوى الثورية فى العالم العربى .

ولقد كان من الضرورى توحيد القوى والامكانيات العربية لاحباط محاولة اسرائيل تحويل نهر الاردن و ولما كانت هذه المحاولة تمس ، أولا وأخيرا ، مشروعات تنفذ فى بلاد عربية عديدة ، ورصدت موارد ضخمة مشتركة لتمويلها ، فان تنفيذ هذه المشروعات وانشاء منظمة تحرير فلسطين قد مثلا انتصارات حقيقية انتزعتها القوى الرجعية المتخلفة فى العالم العربى ، ومع ذلك فان اعتناق مصر لسياسة القمة لم يمنعها فى خلال فترة مهادنة الحكومات الرجعية من تأييد الحركات الشورية فى كل أرجاء العالم العربى ، وقد ظلت وبالتالى لم يتأثر مركزها الحقيقى ازاء الرجعية والتقدم ، وقد ظلت مصر متشبثة بسياسة القمة الى أن ثبت ان التمسك بهذه السياسة لأبعد من ذلك أمر عقيم ،

وأحب أن اوضح أن مركز الزعامة الذي اتخذته الثورة المصرية في العالم العربي هو النتيجة المساشرة لوحدة الأماني لجميع القوى الثورية في المنطقة ونجاح مصر في تحقيق بعض الأهداف العامة الجوهرية و فلا محل اذن للتهمة القائلة بأن الحركات الثورية في كل بلد في العالم العربي تابعة لنظام الحكم المصرى وحقيقة الأمر ان هذه الحركات وجدت في الأهداف الثورية التي اعتنقتها مصر علانية تعبيرا ملائما عن كفاحها الخاص لتحقيق أهدافها المحلية المحددة وأهدافها العامة المحددة وأهدافها العامة المحددة و

وهذه هى الكيفية التى تفهمها القاهرة الطبيعة الحقيقية للعلاقة بين مصر والقوى الثورية فى العالم العربى • لقد كانت هناك بكل تأكيد أخطاء قليلة هنا وهناك ارتكبها أشخاص بصفتهم الفردية يشملون مناصب ذات مسئولية ، ولكن أليس هناك من لا يفهمون روح الثورة

فهما جليا • لقد كان هؤلاء من بين الصفوف الخلفية ولم يكن بينهم من يمكن أن يقال عنه أن لديه نفس الدافع الشورى للضمير الذي لدى قيادة الثورة المصرية •

أما فيما يتعلق بسياسات الحياد الايجابي وعدم الانحياز ، وكذلك الروابط الوثيقة التي تحرص عليها مصر مع الدول الافريقية والآسيوية \_ فهذه أيضا تتاج حافز عام في الدول المستقلة حديثا لكي تتبع خط تطور خاص بها ، ولو ان هذه البلاد سلكت طريق الرأسمالية لكانت قد أصبحت بالضرورة توابع للقوى الامبربالية ،

ان الدول الحديثة الاستقلال التي ترفض ، بدرجات متفاوتة ، أي شكل من أشكال السيطرة الأجنبية تجد نفسها يطبيعة الحال في جبهة عامة مع الدول المعارضة للنفوذ الامبريالي ولنفوذ الدول الاستعمارية القديمة ، وكيفما كان الأمر فان نفس تركيب القوية وي الوطنية التي تحكم هذه البلاد النامية ، وبالمثل طبيعتها الثورية \_ تحفزها بنفس القدر الى عدم الانضمام الى أية كتلة ، مثل الكتلة الشيوعية ،

وقد انتقلت سياسة العالم الثالث من هذه المعارضة للامبريالية ، وهي المعارضة التي توصف بعدم الانحياز الى المعسكر الشيوعي وهو تعبير طبيعي للقوى الجديدة ، المستقلة عن كلتا الكتلتين اللتين يزداد الشعور بنفوذهما وثقلهما في ميدان السياسة الدولية ومفهوم أن درجة الحياد في هذه الدول كما هو الشأن في درجة معارضة الامبريالية ، تنفاوت في شدتها ما بين بلد وآخر و

وما من شك فى أن مصر \_ التى اتخذت موقفا غير سلمى ضد أى شكل من اشكال التدخل الامبريالى بتخليص اقتصادها وتجارتها الخارجية وتجارتها الداخلية من جميع النفوذ الأجنبى ، وباتخاذ اجراءات جذرية لتصفية الاقطاع وكبح الرأسمالية الجامحة داخل البلاد \_ لا شك أن مصر هذه تمثل أكمل صورة لعدم الانحياز ولهذا فان مصر تشكل نموذجا رائعا يمكن أن يلهم بلادا عديدة تتطلع اليها فى اعجاب ، وخاصة باعتبارها بلدا صغيرا استطاع ان يقاوم \_

باستمرار وبفعالية \_ جميع المؤامرات والمناورات الامبريالية ، وجميع أشكال التدخل مهما كان المصدر الذي يأتى منه ، واستطاع أن يقوم بدور مطرد النجاح في السياسة الدولية •

وقد أدى هذا الى تضخيم المسئوليات التى أخذتها مصر على عاتقها بما بدا عند بعض المتشائمين انه تجاوز طاقتها • ومهما يكن فان مصر تؤمن بحتمية اضطلاعها بهذه المسئوليات باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتأمين طريق الحياد وعدم الانحياز الذى اصطفته لنفسها •

ومصر تدرك ان قدرتها الذاتية على مواصلة كفاحها مشروطة بتضامن الجبهة التى تسلك نفس الطريق نحو نفس الأهداف فى نطاق العالم العربى أو العالم الثالث وان أية ضربة توجه الى أى عضو فى هذه الجبهة سوف تؤدى حتما الى عزلها • وهذا يفسر اصرار مصر على أن تؤيد بأى ثمن جميع البلاد التى تتمسك بنفس الأهداف • وهذا التأييد هو عندها مسألة حياة أو موت •

وهـذا هو السبب فى أن مصر أيدت بغير تحفظ ثورة اليمن ، والعناصر الثورية فى شبه الجزيرة العربية ، والسبب فى انها أيدت العناصر الأكثر تقدما وتعلقا بالحرية فى الكونغو وفى غيرها من البلاد الافريقية .

والقول بأن هذه السياسة تطابق سياسة الاتحاد السوفيتي هو قول غير سديد .

ان مصر كانت وستظل دائما مرتبطة بسياسة عدم الانحياز نحو كل من الكتلتين الشرقية والغربية • والواقع ان المحافظة بعناد على هذا الاتجاه قد جعلت منه طابعا مميزا للسياسة الخارجية المصرية ، ارتفع به الى مستوى الالتزام الأدبى • واذا كانت سياسة مصر نبدو غالبا متفقة فى أوجه كثيرة مع سياسة الاتحاد السوفيتى فهذا مرجعه ببساطة الى حقيقة واقعة هى ان كلا من مصر والاتحاد السوفيتى يشتركان فى شىء واحد ، هو بالتحديد معارضتهما للامبريالية •

ان مصر تشكل بنفسها سياستها الخاصة بها ، وتستوحى فى ذلك مصالحها فحسب ، وتسترشد فقط بمبادئها الثورية ، غير متأثرة على الاطلاق بعلاقاتها بالاتحاد السوفيتى ، فمعاداتها للامبريالية، ومعاداتها للمراكز الرجعية فى اليمن وفى جنوب بلاد العرب ، واصرارها على تصفية جميع القواعد العسكرية فى عدن وكينيا وليبيا وأى مكان آخر ، ومحاولاتها اقتلاع جذور الاستعمار والاستعمار الجديد من جميع الأرجاء \_ كل هذا ينبثق من كل من الممارسة الثورية المصرية، ومن تطورها الداخلى الاجتماعى والاقتصادى نحو الاشتراكية ،

ولعل خير دليل على أن سياسة مصر ليست متأثرة بعلاقتها بالاتحاد السوفيتي الحقيقة الواقعة وهي انها استمرت تأخذ بنفس سياسة معاداة الامبريالية وتأييد سياسة التعايش السلمي ، حتى خلال خلافها الكبير مع الاتحاد السوفيتي والكتلة الشيوعية في نهاية سنة ١٩٥٨ وما بعدها .

وثمة مسألة أخرى جوهرية تحكم سياسة البلاد النامية ، هى رغبتها في الاحتفاظ بالعلاقات التجارية الدولية على أساس المساواة فيما يتعلق بأسعار المواد الخام والرسوم الجمركية ، والقروض ١٠٠٠ الخ ، ومصر بصفة خاصة تهتم بهذا الموضوع بسبب برامجها الطموحة الواسعة النطاق للتنمية ، وفي هذه الناحية تحتل مصر بين البلاد النامية مركزا قياديا يزج بها الى صدام مباشر مع بلاد الغرب الأكثر تقدما في الصناعة ، وإذا كان الاتحاد السوفيتي قد أيد المواقف التي اتخذتها احدى وسبعون دولة في مؤتمر جنيف (١) ضد الدول الغربية لا محل اطلاقا للحديث عن التماثل بين سياسة مصر وسياسة الاتحاد السوفيتي ،

والتقدير الأكثر دقة لهذا الموقف هو أن نقول انه هو الاتحاد السوفيتي ، مستوحيا سياسته المعادية للامبريالية ، هو الذي أيد

<sup>.10)</sup> محادثات التعريفة الجمركية والتجارة الدولية - المحرد .

سياسة احدى وسبعين دولة ، دون أن نقول بالرأى الآخر ، رغم اله الاتحاد السوفيتي يعد من بين كبريات الدول الصناعية ، وانه بهذا التأييد لا يجنى الا القليل ب وبالاختصار فان الاستاذ كير يأخذ علينا أننا وجدنا حلفاء أكثر استعدادا من الغرب لفهم مشاكلنا وتأييد وجهة نظرنا .

ان النضال ضد الامبريالية والاستعمار يوحد قوى كثيرة لولا ذلك لكانت على خلاف • وليس مستغربا أن تكون على صدام بعضها ضد بعض ، وليس منطقيا أن نقول ان كل اولئك الذين يشاركون فى مثل هذه السياسة العامة هم من الشيوعيين ، أو أنهم يؤيدون الشيوعية ، لمجرد انهم يشاطرون الاتحاد السوفيتي عداء مشتركا للامبريالية •

واساءة تفسير الخطوات السياسية يصدر عن الخلط بين حركتين متميزتين : حركة التحرير الوطنية ، والحركة الشيوعية ، وحتى رغم انه قد تكون لهاتين الحركتين نقط تلامس عديدة جوهرية مثل عدائهما المشترك للامبريالية للامبريالية . فانهما تبفيان ، بأى تحليل هادف وسديد ، حركتين متميزتين تماما ،

<sup>41</sup> ابحاث التعريفة الجمركية والتجارة الدولية - الكاتب .

« الجـــزء الثالث » التطورات الثقافيــة

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## 

بقلم

## لويس عوض

اذا ما ارتد المرء الى الوراء متأملا الفترة السابقة للشورة ، فانه يميل دائما الى أن يجد تخومها الطبيعية فى الحرب العالمية الأولى من ناحية ، وفى الحرب العالمية الثانية من الناحية الأخرى ، ولهذا فهناك بعض التبرير لوصف هذه الفترة بانها : فترة ما بين الحربين ،

ومع هذا فقد يبدو أكثر دقة لو أن هـذه الحـدود زحزحت الى الأمام قليلا بحيث تبدأ من ثورة سنة ١٩١٩ ، وان تشتمل أيضا على سنوات العواصف والضغط السبع التي سبقت ثورة ١٩٥٢ مباشرة . وعند هذا يمكن للمرء أن يصف هذه الفترة بأنها فترة مابين الثورتين. وبهذه الكيفية فان روح الزمان والمكان سوف تقتربان معا .

ودون البحث عن التماثل التاريخي الذي لا لزوم له ، فان هناك دلائل كثيرة على ان ثورة ١٩٥٢ المصرية كانت في الحقيقة مستمرة سبع سنوات ، بين سنة ١٩٤٦ وسنة ١٩٥٢ ، وبلغت ذروتها في انفجار ٢٣ يولية ، بنفس المعنى الذي قد نقول به من أن ثورة ١٩١٩ المصرية استمرت أربع سنوات من العواصف والضغط ، من ١٣ نوفمبر ١٩١٨ حتى اعلان دستور ١٩٢٣ ، وفي كلتا الحالتين كانت سنوات التفريخ الجرثومي هي سنى الحرب ، وفي كلتا الحالتين أدت الشورة اللي اقامة نظام جديد للحكم ، وفي كلتا الحالتين تسببت الثورة في نقل السلطة الى قطاع معين من البورجوازية الوطنية ، وكل منهما واجهت مجموعة مختلفة من التحديات وكل منهما اعتنقت أيديولوجية مختلفة واسلوبا مختلفا ،

واذا كانت ثورة ١٩٥٢ قد احتاجت لفترة أطول لكى تنتصر ، بمقارنتها بثورة ١٩١٩، فقد كان هذا بسبب محاولة فاشلة لامتصاصها عن طريق حرب فلسطين \_ وهى محاولة ساعدت فحسب على تشكيل مسيرتها وأهدافها المبكرة ، بل انها أضفت عليها قوة دافعة متجددة .

ولقد اتيح لثورة ١٩٥٢ ان تنضج عندما نجمت فى حل القضية الوطنية بانقاذ مصر من الشباك السياسية والاقتصادية للامبريالية البريطانية خاصة والامبريالية الاوروبية بوجه عام • وذلك لأنها وجدت نفسها وجها لوجه ازاء الأحداث الرئيسية التى ظهرت فى مولد الاربعينات وبالتحديد: كيف يعاد تنظيم المجتمع المصرى اقتصاديا واجتماعيا على السواء على أساس اعادة مقاليد السلطة الى الشعب •

فبمجرد قيام الثورة صدر قانون الاصلاح الزراعى ، مع الغاء الملكية ودستور ١٩٢٣ وجميع الأحزاب القائمة ، وقد أفادت هذه الاجراءات فى تحطيم القوة السياسية لحكم الأقلية من أصحاب الأرض ، والتى أطلق عليها خطأ اسم الاقطاع ، وكذلك حكم الوكلاء الوطنيين البورجوازيين ، ولقد كان كلاهما متهما بتجميد القضية الوطنية وعرقلة الاصلاح الاجتماعى والاقتصادى الى درجة جعلت البلاد مفتوحة أمام الشيوعية ،

وبدلا من ذلك سمح للبورجوازية الوطنية ما ان لم تكن قد شجعت من أن تزدهر الى الدرجة التى حدت بثورة ١٩٥٢ الى اعلان الميثاق الوطنى فى مايو ١٩٦٢ ، الذى كانت له جميع خصائص الثورة البورجوازية من طراز ثورة كرومويل المتزمت .

ففى سنة ١٩٦١ أصبح واضحا ان البورجوازية ليست خيرا من بحكم أقلية أصحاب الأرض وطبقة مستشارى العهد البائد ، حيث انها بنفس القدر اتجهت الى عرقلة التقدم الاجتماعى والاقتصادى للثورة نحو علاقات طبقية أكثر ديموقراطية من الناحية الاقتصادية ، وفضلا عن هذا فقد كانت باسم مكافحة الشيوعية فى الداخل والخارج على

استعداد للتضعية بالسيادة الوطنية وذلك بالسير مع القوى التى تسير مع البلاد الرأسمالية الأجنبية فى سياستها العامة وفى تعاضدها و وتتيجة لهذا اجريت تفرقة شاقة ومحكمة فى الميشاق الوطنى بين البورجوازية « الوطنية » والبورجوازية المحلية المستوحاة من الأجانب ، فأبيحت الأولى والغيت الثانية بملكية الدولة للمنشات الكبيرة .

وبادراك الثورة ان جوهر الديموقراطية هو نقل السلطة السياسية الى الشعب ، وبادراكها ان السلطة السياسية تكون بلا معنى بغير القوة الاقتصادية ـ فان ثورة ١٩٥٦ اختارت طريق الاشتراكية بنفس الطريقة التى اختارت بها ثورة ١٩١٩ طريق الديمقراطية الليبرالية ، وثورة ١٨٨٦ طريقة تمصير الجيش والادارة اللذين يسيطر عليهما الأتراك .

وسواء كانت الاشتراكية أو ديموقراطية ليبرالية أو تمصيرا للبدأ النورى المصرى لم يكن أبدا مبدأ فلسفيا تجريديا ، فقد كان دائما مبدأ ماديا ، واقعيا متبصرا وعلمانيا الى أقصى درجة ، وفى أى وقت من الأوقات لم يتورط أبدا فى عقيدة صوفية عن الحق الالهى فى شىء أو فى آخر ، وفى التطلع الى وهم الاتوبيا ( المدينة المثالية ) ، وانما كان دائما يواجه الأمور بشجاعة ، ويسمى الأشياء بمسمياتها ، وكان بكل تأكيد بعيدا عن التمادى أو الوحشية ،

ويمكن تتبع العلمانية الأساسية للمبدأ الثورى المصرى الى الوراء الى سنة ١٧٩٨ ، تاريخ بث الروح العلمانية فى مصر بواسطة بونابرت وبعثته العلمية • والواقع ان بونابرت لم ينشر العلمانية فى مصر الا من الناحية التاريخية ، فبمجرد أن رفع اغلال الأتراك والمماليك اكتشف انه يتعامل مع شعب علمانى فى جوهره ، بلا أوهام عن الحكم الالهى للخليفة العثمانى • وكان عليه أيضا أن يكتشف عاجلا انه شعب بلا أوهام عن مبادىء الثورة الفرنئية بالمثل •

وقد عبر عن هذه العلمانية أبلغ تعبير مواقف الزعماء الفكريين

والثقافيين في ذلك العهد (أي علماء الأزهر) ، الذين أبدوا برعامة الشيخ الشرقاوى باستعدادهم للاضطلاع بمسئولية حكم مصر مستقلة عن سيطرة الخليفة العثماني و وباستثناء السيد عمر مكرم بالذي هرب مع المماليك والأتراك الي خارج الحدود المصرية ، ربما بسبب مركزه الديني في العالم الاسلامي كنقيب للاشراف أو الرئيس الأكبر للطوائف الصوفية بفان العلماء جميعا اشتركوا في الديوان الأصغر ، أو مجلس الوزراء ، وفي الديوان الأكبر ، وهو الصورة البرلمانية في ذلك العهد ، وعملوا في مثابرة على اقامة دولة علمانية ، واقتصاد علماني ، ومؤسسات علمانية في أرض مصر ، وطبقوا على الحياة المصرية كل ما ظنوه نافعا من التقاليد المدنية الاوروبية ، والتجارب الاجتماعية ، والمعلومات العلمية و بل انهم ادخلوا العلمانية في المناهيج الدراسية في الأزهر ليجعلوا التعليم الاسلامي يتلاءم بمزيد من الفاعلية مع تحديات ذلك العصر و

ولقد كان الأزهر هو الذى تزعم الوطنية المصرية لطرد الفرنسيين واقامة مملكة مصرية تحت حكم محمد على ـ وليس الاخوة السريون أو أشباه السريين من رجال الدين المعروفين باسم طوائف الصوفية أو طوائف مشايخ الطرق ، التى كانت تعمل باتصال وثيق مع الخليفة العثماني أو المماليك باسم وحدة الاسلام .

وبعد انقضاء ثمانين عاما ، أى فى سنة ١٨٨٦ ، كان الأزهر مرة أخرى هو دعامة الوطنية المصرية والقوة المحركة فى التجربة الشورية المصرية ، وفى سنة ١٩١٩ كان دور الأزهر فى توحيد الامة المصرية معروفا تماما بحيث لا داعى لتكراره هنا ، وفى جميع الحالات أبرز المبدأ الثورى نفسه فى فكرتين أساسيتين : مصر ذات سيادة ، ودولة علمانية ،

وكان هذا هو الثبأن على عهد محمد على ، وعرابى ، وزغلول ، وناصر ، وفى جميع الحالات كان المبدأ المضاد للثورة يبرز نفسه فى صورة السيادة الأجنبية والاحياء الدينى للحق الالهى للخليفة ، أو

الخديوي ، أو الملك • وأحدث صورة لهذا هو الحق الالهي (١) •

وفى جميع الحالات كان الأزهر ، رمز الديانة الوطنية الرسمية ومؤسساتها ، يقف راسخا وراء السيادة الوطنية والدولة العلمانية ، وفى جميع الحالات كان الاسلام غير الرسمى للطوائف الصوفية شبه السرية - ذات الأصل الغامض نسبيا والتى قد ترجع الى المؤسسات الفاطمية الروحية فى العصور الوسطى أو الى ما قبل ذلك ، والتى لم يدرس بجدية تاريخها أو علاقاتها - كان هذا الاسلام غير الرسمى يحبذ نموذج الحكم الدينى حتى اذا كان معناه خضوع السيادة الوطنية ،

ومما هو جدير بالملاحظة أيضا أنه فى جميع الحالات كان الاتجاه الرئيسى للثورة الوطنية متعقلا ، معتدلا ، عمليا ، خاضعا للقانون ، ومستندا الى تأييد أغلبية الشعب ، ومظهرا قوته الحقيقية بالارادة الجماعية ، وبالعمل الجماعى السلمى ، أو السلمى نسبيا ، وذلك فى حين ان المبدأ المضاد للثورة \_ والذى لم تكن له أبدا جذور حقيقية فى التربة المصرية \_ كان دائما يبرز نفسه بأعمال جنونية من العنف ، والاغتيالات الفردية والأقوال الانتحارية غير المتعقلة ،

فلم يكن عن طريق بحار الدم العالية ان الأزهر نصب محمد على واليا ، أو أن عرابى فرض انذاره على الخديوى ، أو أن زغلول قاد الثورة فى ١٩١٩ ، أو أن ناصر وضع نهاية للملكية وصفى حكم مصر بالأقلية شبه الاقطاعية •

والحق ان أكثر هذه الثورات الدموية ، وهى ثورة ١٩١٩ ، كانت ملاكا للرحمة والحب اذا قيست بغيرها من الثورات الوطنية ، كالثورة الصينية أو الجزائرية أو الفيتنامية ، ناهيك عن الشورة الفرنسية والثورة الروسية وحرب كرومويل الأهلية والحرب الأهلية الاسبانية ،

<sup>(</sup>١) الرشد المام للاخوان السلمين - الكاتب .

وهلى العكس من ذلك كانت الوسائل البوليسية للثورة المضادة فى مصر كابوسا حقيقيا • فاغتيال بطرس غالى ، ومحاولات الاعتداء على حياة السلطان حسين وزغلول وصدقى والنحاس وناصر ، ومصرع السردار (۱) وأمين عثمان وأحمد ماهر والنقراشى ، وحريق القاهرة والقنابل الموقوتة فى دور السينما وكذلك المنظمات شبه العسكرية فى الثلاثينات ٠٠٠٠ النخ - كل هذا كان من عمل الهيئات السرية وشبه السرية غير المتعقلة • والالتجاء الى العنف هو دائما دليل على عدم الشرعية وعدم تمثيل الشعب •

وهكذا سوف نجد أن الحركات الثقافية والفكرية المصرية ، بغض النظر عن ظلها ومجالها ومظهرها ، كانت تجنح منذ ١٧٩٨ على الأقل الى أن تتبع مسارين ، أحدهما رئيسى ، أى العلمانى الذى هو وطنى ومعتدل فى كل من طابعه المحافظ أو المتطرف \_ وثانيهما أقل شأنا ، أى حكم رجال الدين ، الذى هو متطرف وارهابى ، واقتران هذين المسارين يؤكد معنى الاستمرار للتاريخ المصرى .

ومما له مغزاه انالشيخ درفاعه الطهطاوى (احد المصلحين الأهريين وأحد من تشربوا الأفكار الثورية الفرنسية والذى كان الأب الروحى للتحرر المصرى ومؤخرا للنزعات المتطرفة الراديكالية ) كان قد نفى الى السودان خلال حكم عباس الأول ، وان الطهطاوى منذ زمن مبكر فى سنة ١٨٣٠ امتدح عند المصريين النظام الجمهورى لفيليب ايجاليتيه وترجم الى العربية ميثاق ثورة ١٨٣٠ فى فرنسا •

ومما له مغزاه أيضا ان احمد فارس الشدياق وهو لبنانى مشاغب تشبع بالماسونية المسيحية ، وكان هو نفسه مناديا بالاشتراكية المسيحية فى العالم العربى ، وفيما بعد اعتنق الاسلام ووضع نفسه فى خدمة الباب العالى ـ ان الشدياق كان أول من هاجم عرابى باسم الباب العالى .

<sup>(</sup>١) المتيل سيل استال باشا سرداد الجيش المعرى في نوفمبر ١٩٢٤ ــ الكاتب ر

ان مشل هؤلاء الرجال كانوا رمزا لعصرهم ، وتأثيرهم فى تغيير الأشياء لم يزل يشكل مصائر الحياة الفكرية والثقافية المصرية حتى القرن العشرين ، وقد سرى مسلك الطهطاوى الى محمد عبده ، وقاسم أمين ، ولطفى السيد ، وطه حسين ، وعلى عبد الرازق ، والعقاد ، وسلامة موسى ، ومحمد مندور ، أما مسلك الشدياق فسرى الى عبد الرحمن الكواكبى ، ورشيد رضا ، وعبد العزيز جاويش ، وطنطاوى جوهرى ، وحسن البنا ،

ومع ذلك فدعنا لا نغوص بعيدا فى الزمن الخالى اذا كان لنا أن نصل الى سنة ١٩٥٢ وما بعدها • وبهذا الاستقطاب فى ذهننا فانه يكفى أن ندرس فى ايجاز الحياة الفكرية والثقافية المصرية فيما بين ثورة ١٩١٩ وثورة ١٩٥٢ •

ان هذه السنوات الثلاثين العجيبة كانت متسمة بما يمكن أن يسمى الأشكال التحرية الليبرالية الديموقراطية فى السياسة ، والاقتصاد ، والثقافة ، وانى لأصر على كلمة « اشكال » لان الديموقراطية التحرية من أوجه كثيرة ، سواء فى السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة، تقوم كمسرح شكلى مجرد من أى محتوى حقيقى ، فانه يكفى أن نذكر أنه فى المجال السياسى خلال هذه الأعوام الثلاثين التى توسطت الشورتين \_ يكفى أن نذكر أن الحكومات التى تشكلت بممارسة الارادة الشعبية لم تستمر أكثر من أربعة أعوام ، عامين منها قبل ثورة ١٩٥٦ مباشرة ، وعامين مشتتان على مدى ربع قرن ، أما باقى المدة فقد اتسمت اما بالحكم الفردى للعرش أو بحكومات الأقلية وبرلمانات تكونت بانتخابات مزورة بالتنفيذ الشكلى الدستورى سنة وبرلمانات تكونت بانتخابات مزورة بالتنفيذ الشكلى الدستورى سنة

ومهما يكن من شكليتها فان الديموقراطية الليبرالية كانت موجودة فعلا ، مصطنعة ، ولكن حقيقية ، ولقد كان لشورة ١٩١٩ هدفان مزدوجان : تحقيق السيادة الوطنية بتخليص مصر من الحكم الأجنبى، وتحقيق السيادة الشعبية بالقضاء على سلطة التاج ، وقد ظهر نجاحها الجزئى فى تتابع سريع بتصريح ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ البريطانى من جانب واحد بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة مع تحفظات أربعة ، وباعلان دستور سنة ١٩٢٣ مع تحفظ واحد ، هو أن الدستور منحة من الملك الى شعبه المحبوب .

ولقد كانت هذه التحفظات الخمسة هي التي جعلت السيادة الوطنية المصرية والسيادة الشعبية مجرد أشياء اسمية فيما بعد ورغم ان هذه التحفظات الخمسة كانت من الوجهة النظرية البحتة مرفوضة من الشعب المصرى وزعمائه ، الا الها كانت مقبولة ضمنا في الممارسة العملية حتى من جانب غلاة الوطنية وغلاة الديموقراطية .

ولقد كان فى قبول زغلول فى سنة ١٩٢٤ تشكيل وزارة دستورية ما وضع نهاية طبيعية للنضال الثورى من أجل السيادة الشعبية ، وفى قبوله الدخول فى مفاوضات مع رمزى ماكدونالد على القضية المصرية ما وضع نهاية للنضال الثورى من أجل السيادة الوطنية ، وبهذا تحولت السيادة الشعبية والسيادة الوطنية الى مسائل قانونية بحتة ، وبتأمل الظروف القائمة فانه من المشكوك فيه جدا ان أيا من منتقدى زغلول كان يمكن ان يفعل خيرا من هذا ، بسا ان غلاة الأحرار لطفى السيد وزملاءه للمانوا على استعداد لمسالمة البريطانيين لاتقاذ الديموقراطية ، أما غلاة الوطنيين ، حافظ رمضان ورفاقه فكانوا على استعداد للتجاوز عن الديمقراطية فى سبيل تحقيق الأهداف الوطنية ، استعداد للتجاوز عن الديمقراطية فى سبيل تحقيق الأهداف الوطنية ، ولقد كان الجانبان يفكران فى حلقة مفرغة ، ويعملان بمعزل عن الشعب المصرى ، وكان عليهما فى النهاية أن يستندا الى سلطة التاج الشعب المصرى ، وكان عليهما فى النهاية أن يستندا الى سلطة التاج

ومما يدعو الى السخرية حقا انه فى مناسبات عديدة ، وخاصة فى مواجهة أى ضغط شعبى خطير ــ كانت السلطتان تأخــذان نفس الاتجاه ، ولقد كان كفاح زغلول وخليفته النحاس خلال العشرينات وما بعدها حتى الغـاء معاهدة ١٩٣٦ البريطانية المصرية تمليه املاء مطلقا المحافظة على هــذه الســيادة الوطنية الشكلية وأيضا السيادة

الشعبية الشكلية • وكانت ١٩٣٦ هي سنة تصفية كل من الكفاح الوطني والكفاح الديموقراطي ، فهي تضع النهاية غير الرسمية للاتجاء الليبرالي في مصر ، مرموزا لها بقبول التصالح مع بريطانيا والعرش •

ولقد اقترن افلاس الديموقراطية الليبرالية المصرية في ١٩٣٠ وكتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية في ١٩٣٠ ولانتصار الفاشستية والنازية في ايطاليا والمانيا بتفشى العناصر الفاشستية في مصر منذ أوائل الثلاثينات وخاصة بين الطبقات المتوسطة الدنيا وخلال تلك الحقبة ولدت ثلاث مجموعات ديكتاتورية على التعاقب: الاخوان المسلمون الذين أحيوا في وضوح النظرية القديمة لحكم الدين المسلمون الذين أحيوا في وضوح النظرية القديمة لحكم الدين مركزين جهودهم في المراحل المبكرة على الدين أكثر من السياسة وذلك لكي يرسوا منظمتهم على قاعدة راسخة قبل أن تبرز كقوة مياسية و

والمجموعة الثانية هي حزب مصر الفتاة الذي قام على غرار حزب تركيا الفتاة ، داعيا الى ديكتاتورية علمانية تهدف الى تجديد مصر الاستعمارية عن طريق عقيدة فلسفية للوحدة الاجتماعية وعبدادة الدولة .

وأخيرا ، حزب العمال شبه العسكرى بزعامة البرنس عباس حليم الذى ترسم فيه آليا التجربة النازية ، ولكنه كان أضعف المجموعات الثلاث ، اذ كانت له المظاهر الخارجية دون العقيدة الفلسفية ولذلك كرس كل جهوده لمهمة سلبيةهي تخريب الحركة العمالية الديموقراطية الليبرالية في مصر بالعمل المباشر في توافق مع التاج ، وكذلك فقد ترتب على الحركات المعادية للفاشستية في الحرب الأهلية الأسبانية مولد مجموعة رابعة ديكتاتورية ، هي الشيوعية، التي انتشرت أساسا بين الطبقة المفكرة ،

لقد أثمر التاريخ المصرى لفترة مابين الثورتين اتجاهين رئيسيين سيطرا على الحياة المصرية الثقافية والفكرية خلال العشرينات ، وأيضا في الثلاثينيات حتى تسوية ١٩٣٦ الكبرى على وجه التقريب ، فمما

يدعو الى الغرابة حقا ان ظهرت حركة رومانتيكية فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه حركة التنور ، اذا جاز لنا أن نستعمل الاصطلاح الاوروبى الشائع .

فقد غذت الوطنية الليبرالية والديموقراطية الليبرالية العاطفة الروماتيكية ، فتجلت فى الموسيقى الكورالية الخفيفة المرحة لسيد درويش ، وفى النحت النبيل الجاد لمحمود مختار ، وفى التعريب الحزين للمنفلوطى لروايتى بول وفرجينى ، وماجدولين وفى تراجم الزيات الرائعة لآلام فرتر لجوته والبحيرة وجرازيلا للامارتين ، وفى ترجمة محمد عوض للجزء الأول من فاوست لجوته .

تلك كانت الأيام التى قام فيها يوسف وهبى وجورج أبيض وروز اليوسف وفاطمة رشدى بالتمثيل ـ أمام جمهور فياض بالحماس ـ لروايات لويس الحادى عشر لكازيمير دى لافينى وسيرانوا دى برجراك لأدموند روستان والنسر الصغير لدوماس وغادة الكاميليا لدوماس ـ هذا اذا تجاوزنا عن سيل جارف من الروايات الحزينة التى ترجمت أو اقتبست أو عربت محليا •

أما فى ميدان الشعر فقد كانت عبقرية أحمد شوقى الشامخة وحدها في وهو نفسه قد ارتد رومانتيكيا فى أخريات آيامه معمود التي أجلت ازدهار مدرسة أبوللو لأبى شادى وناجى وعلى محمود طه ، وهي مدرسة أكثر عربدة ومجونا من مدرسة أبوللو الأصلية •

فكان بعد وفاة شوقى فى سنة ١٩٣٣ ان وقفت مدرسة أبوللو على قدميها ورغم انه كان لجبران خليل جبران رواج واسع فى مصر فى العشرينات الا أن المصدر الحقيقى للشعر الرومانتيكى المصرى كان هو أبو القاسم الشابى ، كما كان لايليا أبى ماضى تأثير فعال ولكن الصورة العملاقة للرومانسية المصرية كانت \_ وهذا هو الأمر الغريب لعباس العقاد ، الذى لا يمكن أن يتصوره أحد رومانتيكيا بسبب استغراقه فى التقاليد الكلاسيكية و ومع ذلك فقد كان العقاد أقوى معبر فى مصر عن الفلسفة المتعالية و ولقد كان فى كل من حياته

ورسائله مزيجا من كارليل وايمرسون • ورغم انه كان ، من بين جميع الكتاب المصريين ، أقوى مدافع عن الديموقراطية الليبرالية حتى سنة ١٩٣٦ ، فانه هو نفسه كان أبعه النهاس عن الليبرالية وعن الديموقراطية فى تناوله للحياة وللفن •

فقد كانت فلسفته فى الفن تقوم على الحق الالهى للشاعر ، وهو شيء يماثل « فيتس » لشيلى ، والعبقرية الخلاقة لجوته فى « العاصفة والقوة الدافعة » ، وحتى فى « الشعر والحقيقة » ولم يكن ١٠٠٠، بوادلى وبوسانكيه بغير تأثير عليه ، ولكنه كان أشد اتصالا بكارليل، ولقد كان العقاد شديد التشبع بالمثل العليا الالمانية من فيشت الى نيتشه الى درجة لا تجعل منه ليبراليا مخلصا ، والواقع أن صلته الوحيدة بالليبرالية كانت ايمانه المطلق بقيمة الفرد وامكانياته ، وقد تطورت عبادته للبطولة الى مذهب أصيل تجلى بارزا فى تصويره العملاق لسعد زغلول فى سنة ١٩٣٦ ، وفيما بعد فى كتبه الشهيرة العملاق لسعد زغلول فى سنة ١٩٣٦ ، وفيما بعد فى كتبه الشهيرة العملاق لسعد زغلول فى سنير الشخصيات العظيمة فى الاسلام فى عهده الزاهر ،

وحسبنا هذا عن التقاليد الروماتيكية • أما من الناحية التاريخية فقد الهمت تلك التقاليد الوطنية الليبرالية والديموقراطية الليبرالية واستوحتا منها • ولقد كانت زاخرة بالمشاعر والعواطف ، وكان الحماس هو مبدؤها الغلاب السائد • انها كانت مدرسة للخيال هذبتها المثالية العلمانية الفرنسية والفردية الواقعية الانجليزية • • أما من حيث وجهها النضالي فقد تجلى في كتابات العقاد العاصفة الثائرة، وتجلى وجهها المتهرب من الواقع الى الخيال في التأملات الحزينة للمنفلوطي والزيات ، وفي شعر ناجي ورفاقه •

وقد بزغ فجر الروماتنيكية المصرية فى سنة ١٩٣٦ أو نحو ذلك ، وآخر الباقين احياء من اشباعها ــ مثل محمود حسن اسماعيل وصالح جودت وعبد الرحمن الخميسى واحمــد فتحى وكامل الشــناوى فى ميدان الشعر ، ويوسف جوهر وسـعد مكاوى وابراهيم الوردانى

وزكريا الحجاوى فى ميدان النثر \_ هؤلاء بددوا معظم قوتهم فا الحقبة التالية ، ثم ارتدوا بعد ذلك عاجزين عن التعبير عن أى معنو خلاق .

وعندما أصبحت الوطنية الليبرالية والديموقراطية الليبراليه لا معنى لها ، فان هؤلاء الكتاب البورجوازيين انكمشوا في المؤخرة وافسحوا المكان لجيل من الروائيين الفرديين أقل روماتيكية وأكث قوة لكى يتلاءموا مع الموجة الصاعدة لمدرسة الواقعية التي كانت ق بدأت تستجمع قوتها منذ نهاية الحرب ، أي جيل يوسف السباعو واحسان عبد القدوس وأمين يوسف غراب ومحمد عبد العلي محمود ، وأخيرا ثروت أباظة ،

وهنا يكون لدينا اما طراز مبهج مشرق من القصة وأما نقب بورجوازى خفيف لمخازى المجتمع البورجوازى ، أو أوصاف ذان معدد. ومعنىبن للسلوك الجنسى المنطلق للحيوان البورجوازى م

ولعل فرديتهم المناضلة المتحررة من الأوهام ، والتي كانت فاشي وجارفة في أواخر الاربعينات وفي غضون الخمسينات ـ هي التو قضت في المهد على مدرسة الواقعية الاجتماعية في ميدان القصة وأطفأت النبوع المرهف ، وان كان متهيبا غير معتد بنفسه ، لأمثال يحيى حقى وشكرى عياد ويوسف الشرنوبي ، وجعل من العسير جد على الروائيين الناشئين ـ كفتحى غانم ومصطفى محمود ومحموا السعدني وعبد الله الطوخي وصبرى موسى ـ أن يجدوا اقبالا أكبر ،

والحقيقة القائلة بأن فن القصة فى مصر قد انتهى اليوم الى طريق مسدود ، وانه ليس هناك جيل ناشىء معترف به من رواة القصة في الوقت الراهن ـ ربما كانت راجعة أيضا الى هذه الحقيقة .

وكيفما كان ، فان روائيين بورجوازيين من ذوى النبوغ الكبير استطاعا لا أن يبقيا وأن يستمروا فحسب ، وانما أن ينتصرا أيضا علو هذه المدرسة من روائيي الطبقة المتوسطة المترفين ، ونعني بهما نجيب محفوظ فى الأربعينات ويوسف ادريس فى الخمسينات ، أولهما عن طريق النظام وضبط النفس ، وثانيهما عن طريق الفوضى الشاملة ، وكلاهما زج بنفسه بنجاح كبير فى الواقعية الاجتماعية كتاباته المبكرة ، ولكنهما اكتشفا أخيرا ان فى مقدروهما أن يقدما فنا رائعا بأن يعبرا عن الروح المعذبة لجيلهما الذى سحقته المنظمات الاجتماعية المتهاوية والقوى المظلمة الغامضة البائدة التى تتحكم فى مصير الانسان ،

وفى رأيى أن محفوظ وادريس هما الكاتبان الوحيدان من كتاب القصة اللذان يمكن أن يصمدا لاختبارات الزمن • ومحفوظ مازال مخلصا لمادته ، وهى القصة • أما ادريس ، فهو فنان خلاق من طراز أكثر شرودا وتشتتا \_ ولهذا فهو أكثر درامية ومأساوية \_ ويبدو أنه في بعض الأحيان يقنط من مادته ، القصة ، فيحاول أن يجرب حظه فى الدراما • وكلاهما ليس له من يخلفه •

والاتجاه الثانى الرئيسى فى فترة ما بين الثورتين هو مدرسة التنوير الفلسفية التى يتزعمها طه حسين ، والتى كان أباها الروحى الحقيقى هو لطفى السيد • انها فى السياسة محافظة وذات نزعة ارسطووية ، وان كانت ليبرالية فى أفكارها • وهى المدرسة التى كانت خير من صان نواميس المذهب العقلى فى تاريخ مصر الحديثة • انها مدرسة رفيعة الثقافة ، ومتشككة الى أبعد الحدود ، ودائما تنادى بالتسامح الدينى وعدم التعصب • ولم تقابل بالحماس أو التجاوب •

وكانت هذه المدرسة تدافع فى بطولة عن حرية الفكر ، وحرية البحث ، وحرية البحث ، وحرية التعبير ، وكان أنصارها من الارستوقراطيين الاصلاء أو المنتسبين الى الارستقراطية : على عبد الرازق ومصطفى عبد الرازق وعبد العريز فهمى وغيرهم ، وكان أغلبهم ينتمون الى الحرزب الدستور الحر ، العدو الرئيسي للوفد ، وكان محمد حسنين هيكل للذي بدأ حياته الأدبية بكتاب عن جان حاك روسو ، عضوا فى هذه المجموعة ، وقد انتقل طه حسين ، أعلى

كتابهم صوتا ، الى الوف بعد وفاة زغلول ، وهم بمعارضتهم لليبرالية ومعارضتهم للنظم الدستورية فى السياسة حسبوا انهم يدافعون عن الديموقراطية لا عن حكم الغوغاء ، مقتفين فى ذلك آثار لطفى السيد الداعية الكبير لمذهب ارسطو .

ولعلى للمرء أن يقول فى مستهل العشرينات أن التنوير الذهنى الفرنسي هو الذى أخفى ارهابية أو يعقوبية الروماتيكية الفرنسية ، وان المذهب العقلى المصرى حارب وخسر العديد من المعارك •

وقد تجلى ايمان طه حسين المبكر بفلسفة ديكارت فى محاولته اعادة دراسة الشعر والأساطير الاسلامية ، بنفس الروح التى أعاد بها وولف دراسة أشعار هومبروس ، وقد صودر احد كتبه ، وقدم الى المحاكمة ، وعن طريق النفوذ السياسى للمتنورين وحده استطاع أن يتفادى السجن وأن يعود الى مقعده فى الجامعة ،

ونفس الشيء تقريبا حدث لعلى عبد الرازق حينما أراد أن يقرر أنه ليس للخلافة أسس دينية في الاسلام ، ومع ذلك فان المذهب العقلى المصرى قد ترك بصمات قليلة جدا في الحياة الفكرية المصرية ، وقد سحلت سنة ١٩٣٦ الاندثار غير الرسمي للروماتنيكية المصرية ، والمحتمل أن التأثير الكبير الذي مارسه طه حسين على الحياة الفكرية المصرية كان راجعا الى تخليه عن الارستقراطية المتنورة وانضمامه الى غوغاء الأمس ،

ولقد كانت يعقوبية العامة علمانية ، وكذلك كان شان المذهب العقلى للنخبة المختارة • وثورة ١٩١٩ لم تكن ضد الحكم البريطانى فحسب ، وانما كانت أيضا ثورة الطبقات الوسطى المصرية ضد الحكم الملكى المطلق وحاشيته التركية الارستقراطية • فأى شىء يشتم منه رائحة « التركية » كان ينظر اليه فى ارتياب ، والعطف المناصر للاتراك كان يعتبر خطرا كامنا •

ومع أنه لم يكن هناك خطر حقيقي من العودة مرة أخرى الى نطاق

السيادة التركية نظرا لأن السيادة التركية أصبحت منذ ١٩١٨ اسطورة من أساطير الماضى • الا أن ذكريات مساوىء الحزب الوطنى كانت لا تزال حية فى أذهان المصريين \_ ذلك الحرزب الذى ، بعد وفاة مصطفى كامل ، دافع بغير تحفظ \_ باسم وحدة الاسلام \_ عن قضية الامبراطورية التركية فى مصر ، وبالمشل عن الحكم المطلق الكامل للخديويين • وكان هذا هو السبب فى أن نورة ١٩١٩ اتخذت من بدايتها حتى نهايتها طابعا علمانيا صريحا بل مناضلا ، تجلى فى الوثيقة التى أجمعت عليها جميع القوى الثورية بفصل الدين عن الدولة • وحتى الأنصار الشبان للحزب الوطنى والمتأثرين بمثال أتاتورك \_ وهم قلة على أية حال \_ حولوا بطريقة ما اعجابهم بالخليفة العثمانى الى اعجاب بتركيا الفتاة ، داعين الى نهضة وطنية على نفس النسق •

وظل هذا الاتجاه يعمل فى الخفاء خلال العشرينات الى أن أبرزته الى السطح أزمة سنة ١٩٣٠ وانتصار الفاشستية فى ايطاليا والنازية فى المانيا ٠

وكان الحدث الرئيسي في الثلاثينيات هو الموت الطبيعي للوطنية الليبرالية والديموقراطية الليبرالية المصريتين ، والذي جاء في أعقاب تسوية ١٩٣٦ التي صفت الكفاح الوطبي القائم على الخطط الكلاسيكية ، أي على خطط الأحزاب في المفاوضات السلمية ، وأبرزت الى الضوء مشاكل الاصلاح الاجتماعي •

وبنشوب الحرب العالمية الشانية لم يكن ثمة ما يمكن أن يعمل بشأن الكفاح الوطنى باستثناء طريق التعاون مع المحور ، ولهذا كان أمام المفكرين الوطنيين سبيلان ليس الا مفتوحان أمامهما للاختيار: فاما أن يصبحوا فاشيين علنا ، واما أن يصبحوا شيوعيين مناضلين ومع تجميد القضية الوطنية لسنوات مقبلة ، أى الى نهاية الحرب العالمية الشانية ، فانه كان على الأحزاب التقليدية المتلهفة الى تبرير وجودها أن تصلح برامجها الاجتماعية أو تغامر بأن تفقد التأييد الشعبى ، على الأقل بين كتلة المثقفين ، وقد اخفق معظمها ، بما فيها

الوفد ، فى مواجهة الموقف الجديد ، وتجمدت بدرجات متفاوتة فى نطاق المذهب المحافظ ، مجندة المزيد من الباشوات ، ومعتمدة أكثر فأكثر على سلطة الملك ، مما زاد سلطان التاج .

وعند الطبقات المثقفة فى الثلاثينات كانت الفاشستية هى الحل الأسهل ، نظرا لأن هذه الطبقات كانت تنتمى أساسا الى البورجوازية الصغيرة ، ولانها كانت لا تنفهم الا قليلا مشاكل الطبقة العاملة وحدها ، بل حتى ولا تعطف عليها الا قليلا .

والمثقفون اليساريون الذين يتزعمهم سلامة موسى اتجهوا الى الاشتراكية الفابية أو الى الشيوعية • أما المثقفون اليمينيون فقد شكلوا من فلول الحزب الوطنى شعبا ثلاثة ، وان كانت متميزة ، من الجماعات الديكتاتورية الفاشستية : الاشتراكية الوطنية العلمانية لمصر الفتاة ، والاشتراكية الاسلامية لحكم الدين للاخوان المسلمين والاشتراكية الملكية لعباس حليم • أما المجموعة الكاملة للاحزاب التقليدية للوطنيين الليبراليين والديموقراطيين الليبراليين ففى حين انها تخمدت فى مركز سياسى واقتصادى متعلق بديموقراطية صورة متجردة نسبيا من أى محتوى اجتماعى حقيقى •

ولهذا كان مما أثار الدهشة أن جميع الأضواء الباهرة لسنة ١٩١٩ عجزت عن أن تتلاءم مع الموقف الجديد • لقد استمروا طبعا يكتبون بحكم العادة ، ولكن منذ سنة ١٩٣٩ لم يكن لديهم شيء ايجابي يقولونه الا القليل • وليس من باب الصدفة أن هيكل الذي ألف في العشرينات كتابا عن جان جاك روسو تحول في الثلاثينات الى اميل درمنجهام ، وأصبح المؤرخ الكبير لسيرة النبي محمد •

ومنصور فهمى ، الذى كان فى يوم من الأيام كاتب رسالة ساخطة على مركز المرأة فى الاسكلام ـ تحول فى الثلاثينيات الى العظات الدينية ، ومنذ سنة ١٩٣٩ وما تلاها أصبح المازنى مملا وغير ممتع ، أما العقاد فكان قبل سنة ١٩٣٦ قد فرغ من جميع مؤلفاته الهامة عن

بث المذهب العلماني في النقد العربي ونشر الفكر الفلسفي الأساسي للقرن التاسع عشر بأسلوب غامض متعال • وكتابه العظيم الأخير عن سعد زغلول ، وهو تحفة رائعة في عبادة الأبطال ، يبدو وكأنه مرثية لعهد مات واندثر • ومنذ ذلك الحين وما أعقبه تحول الى كتابة تراجم السير للشخصيات الدينية الشهيرة •

أما الكتاب الخلاق الأخير لطه حسين - « مستقبل الثقافة فى مصر » - وهو دفاع بليغ عن القيم العلمانية والانسانية الغربية - فقد ظهر عند نشوب الحرب العالمية الثانية • ومنذ ذلك الحين تحول الى كتابة تراجم رائعة لسير النبى محمد والخليفتين عثمان وعلى •

وكيفما كان فانه يبدو أن هيكل والعقاد وطه حسين ـ فى مواجهة التهديد الزاحف بنكسة العودة الى حكومة القرون الوسطى الدينية فى السياسة والثقافة والفكر ـ كانوا يحاولون ، بوعى أو بغير وعى، أن يعيدوا كتابة تاريخ الاسلام على أساس علمى ، وان يسبغوا عليه الطابع العصرى بابراز مزيد من التأكيد على العوامل التاريخية أو السيكولوجية فى مواجهة العناصر الميتافيزيقية .

وبعد ذلك بعشرين عاما جاء كتاب عبد الرحمن الشرقاوى « محمد نبى الحرية » المطبوع فى عهد الثورة ملتزما ناموس التاريخ العلمانى، وفى هذه المرة كان ذلك على أسس المادية التاريخية • ومما هو جدير بالتنويه ان كتاب الشرقاوى بيع منه فى شهر واحد ٢٢ ألف نسخة عندما اخرج منذ عامين فى طبعة الجيب •

ومع ذلك فانه فى الأربعينات كانت هناك نبرة اعتذار عن هذا المسلك ، ليس الى درجة التفكير عن تكريس طويل المدى لنشر القيم العلمانية وانما لاقامة الدليل على أن تناول الحياة والمعرفة بأسلوب علمانى ليس بالضرورة مناقضا للايمان الدينى •

وقد مد العقاد ـ على سبيل المثال ـ تواريخه عن السير الدينية الى ما يجاوز الاسلام • وكفى بذلك حديثا عن نهاية المذهب العقلى المصرى •

وآخر لمسة فى هذه الصورة لافول الليبرالية كانت تحول اللهيب الروماتنيكى لمدرسة أبوللو الى وهج خفيف ، ما لبث أن خمد تماما خلال سنى الحرب •

وبنشوب الحرب أعد المسرح لجيل جديد من الكتاب ولمجموعة جديدة من القيم ، حتى قبل أن يخرج جيل ١٩١٩ نهائيا بزمن طويل • وكان ذلك في الوقت الذي ظهر فيه لأول مرة محمد مندور ونجيب محفوظ وعبد الرحمن بدوى وراشد البراوى وخالد محمد خالد وأنا نفسى • وباستثناء نجيب محفوظ الذي كان عندئذ منهمكا في صقل تجاربه الواقعية الأولى في ميدان القصة ، فان الآخرين جميعا كانوا يناضلون من أجل نوع واحد من السلوك الاجتماعي أو ما يشبهه •

وفى حين كان مندور منهمكا فى وضع أسس الراديكالية المصرية بالتعاون مع الوفد بين اليساريين ، كنت أنا متأرجحا بحدة بين الاشتراكية والديموقراطية ، محاولا أن أتلمس سلامى الروحى فى مزيج من الاشتراكية الديموقراطية .

أما الدكتور بدوى ـ وهو فيلسوف بتكوينه ، فقام بالدعوة الى الفكر المثالى الألمانى من هيكل الى سبنجلر مارا بنيتشه ، ومنذ هزيمة المثالية الالمانية تحول الى الوجودية ، وهى الفلسفة الطبيعية للمذهب التيتانى المكبوت (أى الثورة على العرف وبخاصة العرف الاجتماعى والفنى) .

ومن الصعب أن نقول ما الذي كان يبغيه حقا راشد البراوى ـ وهو الداعية الاقتصادى ـ ففي حين ترجم « رأس المال » ، فانه رحب بهارولد لاسكى ودولة الرفاهية ، أما خالد محمد خالد ، وهو مصلح ديني له بعض الشأن والشعبية ، فقد كرس مؤلفاته لتفسير الاسلام بطريقة ديموقراطية ليبرالية بكل معنى الكلمـة وعلمانية الى أقصى حد ، وبلغ من ليبراليته انه الفي نفسه منعزلا في برج سحرى يشرف على بحار غادرة شديدة الخطر ،

وشخصيات فترة الحرب الأقل شهرة هي رمسيس يونان وجورج

حنين وأنور كامل وكامل التلمساني الذين من خلال مجلتهم «التطور» و « المجلة المجديدة » ، تلهوا بالغوص في التروتسكية والسيريالزم • ولكنهم ما لبثوا أن انسحبوا من الحياة العامة عقب الحرب مباشرة • وفي الحقبة السابقة لثورة ١٩٥٢ ظهر لفترة قصيرة كاتبان تقدميان من الجيل الأصغر أيضا : رشدى صالح بمجلته « الفجر المجديد » ، ومصطفى منيب بمجلته « حرية الشعب » وترجمته لفوتتامارا •

وكيفما كان فقد كانت راديكالية محمد مندور هي ذات التأثير الأعظم في الفترة السابقة لثورة ١٩٥٢ • فقد كان مندور وحده هو الذي استطاع أن ينفذ الى أهل الفكر ، وأن يصل الى الجماهير بطريقة لم يسبقه اليها أحد من قبل فيما عدا العقاد وطه حسين • واذا كان لشعبية مندور أي مغزى على الاطلاق فذلك هو ان المزاج المصرى أكثر تقبلا للفلسفات الاصلاحية المعتدلة منه الى أية صورة من صور التطرف •

لقد كانت الشيوعية شائعة فحسين بين طبقة المفكرين المتعلمة تعليما غربيا ، فى حين أن تعاليم الاخوان المسلمين عن الحكومة الدينية ، ومذهب عبادة الدولة للفاشيست المصريين للاصبحت فقط مثيرة للاهتمام عن طريق العنف والاعتداء لأقلية ربيت على الحقد ، وقد عاشت كل من المنظمات الشيوعية والحكم الديني مع الراديكالية المعتدلة للعامة فى هذه الفترة المصيرية السابقة لثورة ١٩٥٧ ، ولكن باعتبارها جماعات سرية هستيرية ليس الا ، فانها تمثل معتقدات وأساليب متعصبة غير مصرية ،

وكان الموقف في سنة ١٩٥٢ هو هذا: كانت البلاد على استعداد للتغيير وكانت هناك طبقة مفكرة كبيرة ، تحظى بتأييد شعبى كبير ، ومتشبعة بمعتقدات راديكالية متطرفة تتأرجح من الجمهورية والراديكالية الى الاشتراكية المعتدلة أو الليبرالية المقيدة • وكان جوهر هذه الطبقة علمانيا في نظرته الى الحياة • وفي أقصى اليسار كانت هناك أقلية من الشيوعيين المناضلين ، وفي أقصى اليمين أقلية من

الاخوان المسلمين المناضلين والفاشيست من أعضاء مصر الفتاة السابقين الذين قاموا بحوادث شغب في العامين السابقين للثورة .

وقد اختلف كل من اليسار واليمين مع الثورة، أما الوسط الضخم فكان حائرا فى موضوع الحريات الديموقراطية • والبلاد التى كانت خلال الثلاثين عاما الماضية ( من ١٩٢٣ الى ١٩٥٢ ) تعلق آمالها على الاوضاع التقليدية للحكومة البرلمانية حتى فى مواجهة الحكم المطلق لاشباه الاقطاعيين والرأسماليين للقد أصبح الكثيرون من أهل البلاد يظنون الآن أن فى امكانهم تحقيق الجمهورية والاصلاح الزراعى ، على أن يحتفظوا فى الوقت ذاته بالأوضاع الكلاسيكية للديموقراطية الليرالية •

وأهل الرأى \_ الذين كانوا معزولين عن الجماهير \_ لم يفعلوا الا القليل لايضاح الموقف ، ان لم يكونوا قد أضافوا مزيدا من الحيرة ، فقد كانوا كمن يريدون الكمكة جاهزة ليلتهموها • كان هذا هو الموقف في سنة ١٩٥٤ •

وفى مارس ١٩٥٤ حين أخذ الاستاذ وحيد رأفت ـ وهو قانونى شهير ـ يطوف بالجامعات محرضا على اعادة الحكم الملكى ، وحيث أخذ معظم الزعماء المسئولين للأحزاب التقليدية يحرضون جهرا على اعادة النظر فى قانون الاصلاح الزراعى ـ اذ ذاك أصبح جليا عند الكثيرين أن ما كان يسعى اليه هؤلاء لم يكن الديموقراطية وانما احياء الامتيازات الطبقية وعودة حق الملكية غير المقيد .

وعندئذ فقط ، وخاصة منذ باندونج ( ١٩٥٥ ) وحرب السويس ( ١٩٥٥ ) ، بدأ أهل الفكر التقدميون المصريون يتصالحون تدريجيا مع الثورة ، ومع ذلك فان هذا الصلح لم بكن كاملا الا بعد اعلان الميثاق في ١٩٦٦ ، وفيما بين هذا كانت هنالله من حين لآخر خلافات بين الثورة والطبقة المثقفة ، من كلا اليمين واليسار أغلبها بسبب التطرف العام لأهل الفكر ،

ومعظم المتاعب نشأت من حقيقة ان الثورة المصرية كانت فى آن واحد واقعية ومعتدلة ولكونها واقعية ، فان تقدمها من مرحلة الى أخرى لم يكن وفقا لأى نموذج مرسوم ، فيساء فهمها غالبا من الجناج الأيسر وكذلك الجناح الأيمن للمثقفين الذين ألفوا عادة أن يسيروا الى الواقع من خلال نماذج مثالية ومبادىء مقررة بدقة ولكون الثورة معتدلة ، فانها كانت تعمل دائما على أن تخلص نفسها من الميول الشديدة الرجعية أو الشديدة التقدمية التى سوف تنحرف بها عن الطريق الوسط و

ومهما يكن ، فان اعلان الميثاق فى رأيى وضع حدا لهذين المصدرين الرئيسيين لسوء التفاهم المحتمل ، فان مجرى الشورة الاشتراكية المصرية تحددت خطوطه هناك بوجه عام ، ولكنها واضحة ، والذين يرغبون فى مخاصمة الثورة انما يرغبون حقيقة فى مخاصمة الميثاق الذى اشتمل على عقدنا الاجتماعى لجيل قادم أو نحو ذلك ،

ومع هذا فيمكن أن يضاف الى ذلك أن هـذه الطبيعة الواقعية للثورة المصرية ـ وان كانت قد ضمنت انتصارات عملية ضخمة فى العديد من الجهات ، الا انها المسئولة أساسا عن الاضطراب العام فى الفكر المصرى فى نظرياته وتحليلاته وانتقاداته فى ميادين السياسة والاقتصاد والاجتماع والفلسفة الأخلاقية ، فان الحركة السريعة لماسك الدفة الذى يقود مسيرة الثورة ـ وغالبا وسط صخور خطرة ـ تركت كتابا كشيرين لاهشى الأنفاس وعاجزين عن اللحاق بالأحداث ،

ان الفكر النظرى يحتاج أرضا ثابتة مستقرة ورأيا بعيدة المجال وهذا هو السبب فى أن المفكرين والمحللين المصريين يبدون فى أغلب الأحيان أقرب الى المدافعين أو المعقبين على أحداث وقعت ، مقدمين توجيها قليلا عن الحاضر ، ورؤيا ضئيلة عن المستقبل .

بيد أن هذا النقد للثورة المصرية ، مهما كان من سلامته ، هو فى الحقيقة نقد لجميع الشورات والعهود الشورية • ومن الصعب أن

نهتدى الى ثورة واحدة فى التاريخ المدون للانسانية ازدهر فيها حقا الفكر النظرى والفلسفات غير العملية • وهذا الرأى لا ينصرف فقط الى الثورات الدموية الشهيرة ، كالثورة الفرنسية أو الثورة الروسية، فالجميع يعرفون أنه لم يكن لانجلترا على عهد كرومويل الا فكر ضيل جدا حتى بعد أن استقر له الأمر خمسة عشر عاما وصيا على العرش • وان أمريكا كان لها فكر قليل جدا على عهد واشنطن أو لينكولن •

وحتى الثورة السلمية لقانون الاصلاح الكبير الصادر سنة ١٨٣٢ لم يكن الا القليل لكى نقدمه فى سبيل الفكر النظرى أو الفن الخلق و و و و و و و و و و و و و و و و الذى الاعداد الكبير يزهى به كثيرا فى تاريخ الأدب الانجليزى و ولقد كان الاعداد الكبير لسنة ١٨٣٦ هو الذى خلق بينثام وجودوين وجيمس ميل وورد سورث وبليرون وشيلى بنفس الطريقة التى خلق بها الاعداد الكبير لسنة ١٨٧٨ ، فولتير وديديروه وروسو وهولباخ وكوندورسيه ومايلى و فالثورة اذا ما أسفرت عن نظام للحكم فالذى يؤخذ فى الحسبان هو ما قبلها وما بعدها، فان الثورة قد يحكم عليها بانجازاتها العملية أكثر من مساهمتها النظرية و

وهكذا فان الثورة المصرية انتجت القليل جدا من النظريات النظرية والتحليلية والنقدية في ميادين العلم السياسي والاقتصادي والسكولوجي والفلسفة الأخلاقية .

ومن الحق أن المرء قد يعترف باخلاص بأن طبيعة البحث قد فسدت بسبب التركيز الشديد على العملى والنافع منفعة مباشرة ، وعلى الزائف الذى لا بد منه فى العلم الذى يصاحب عادة التوسع الديموقراطى ، وعلى المسار ذى الاتجاه الواحد للأفكار أو الافتقار الى الحوار القوى بين المفكرين المصريين ونظرائهم فى البلاد الأكثر تقدما .

والتركيز الشديد في عهد الشورة على التيكنولوجي والعلم

التطبيقى لمواجهة مطالب التنمية الاقتصادية كان بغير شك على حساب الدراسات الانسانية • ومن المؤكد انها بذلك التركيز قد أمدت البلاد بطبقة كبيرة من الفنيين ولكنها فى الوقت نفسه قد أجهدت وغيرت من طابع طبقة المفكرين عندنا •

ورغم ذلك فان الثورة المصرية من الناحية الأخرى هيأت قوة دافعة هائلة ومجالا واسعا للحوافز الخلاقة المبتكرة عند الكتاب والفنانين • فانشاء وزارة الثقافة فى سنة ١٩٥٧ أتاح للدولة رعاية جميع صور التعليم غير الرسمى والثقافة غير الأكاديمية •

والحياد الصارم الذي تحرته الدولة بين مدارس الفن والأدب المختلفة ، القديم منها والجديد وفي مواجهتها وهو دليل جديد على الطريق الأوسط الذي تصمم الدولة على التزامه مهذا الحياد قدم قوة دافعة لما هو حيوى ، وترك المضمحل العفن الى مصيره ، لقد أطلق الفيض التلقائي للاساليب والأحاسيس الجديدة التي ما أن أعطيت حتى أصبحت قادرة على أن تكتسح الواجهات المتداعية المثقافة الشكلية الموروثة عن العهد البائد ، رغم مالها من دعامات باعثة على الرهبة من التقاليد التي أضفى الزمن عليها القداسة ، ولا تزال هنا وهناك جيوب قليلة لم تطهرها الثورة ، ولهذا فهى تبدو شاذة الى الماضى ،

وهذا الانتصار للابداع الجديد يظهر أكثر مايظهر فى ميادين الدراما ، والشعر ، والفولكلور والفنون التشكيلية ، ولكنه أقل ظهورا فى ميادين القصة والكتابة ، وانشاء الكونسرفتوار وأوركسترا القاهرة السيمفونى ومدرسة الباليه وفرقة الكورال الملحقة بدار الاوبرايين الاهتمام الرسمى بالموسيقى الكلاسيكية التى لم يكن يهتم بها فى العهد القديم الا المجتمع الاجنبى فى مصر ودوائر محدودة جدا ممن يقدرونها من المصريين ذوى الثقافة العالية ،

وفي ميدان الدراما انتقلت مصر منذ ١٩٥٢ ــ وشكرا لسنة ١٩٥٢

من مرحلة الترجمة والاقتباس الى مرحلة الابتكار ، وكان الانجاز ايجابيا بحيث يمكننا أن تتكلم اليوم فى اطمئنان عن بدايات مسرح وطنى ، فقبل الثورة كانت المسرحية الجادة يعرقلها دائما الجمود الصلب للعربية الفصحى التى كانت تعوق التعبير التلقائى عن مشاعر الانسان ، وترتفع بكل من الفكر واللغة الى مايجاوز متناول الواقعية وتمحو جميع ظلال اللون أو الشعور المحلى ، وتجعل الدعاية مستحيلة الا بالعبارات العالمية ، حتى ان كاتبا كبيرا كتوفيق الحكيم ، وهو المؤسس الحقيقى للدراما المصرية من جميع الوجوه ذات الشان ، اضطر أن يلتزم الموضوعات والاساليب العالمية عندما قرر ذات يوم فى الثلاثينات أن يهجر اللغة العامية وأن يتبنى الكتابة بالفصحى ، منكمشا أمام هجمات الحريصين على اللغة الذين يتزعمهم طه حسين ،

ولكى ينقذ فنه تلمس سبيله الى وسيلة ثالثة أطلق عليها اسم « اللغة الوسطى » : وهى تسوية أريد بها ارضاء كل من المتشددين والعامة • وفى رأيى أنه لم يفلح فى ذلك أبدا ، فاستعمال اللغة العامية ـ وان كان شائعا فى العهد السابق وخاصة فى روايات الريحانى وبديع خيرى ـ كان دائما مرتبطا بالكوميديا الخفيفة والمسرحية الهزلية والنكات والملح •

وزيادة الاهتمام باللغة العامية فى أواخر الاربعينات ومستهل الخمسينات كان ناجما عن نمو الاهتمام بالواقعية الاجتماعية فى كل من القصة والدراما • ولقد انهزم الواقعيون الاجتماعيون فى الخمسينات أمام الروائيين البورجوازيين فى ميدان القصة ، ولذلك تحولوا الى الدراما ، وهى صورة للتعبير أكثر ذاتية وان كانت أقل صراحة ، وقد نضحت واقعيتهم الاجتماعية الفجة واستوت رمزية اجتماعية ، ولعل هذا القناع كان ضروريا لهم لكى يستمروا أحياء كفنانين •

وهؤلاء الكتاب المسرحيون لم يعودوا بعد يترجمون أويقتبسون ، وانما يعتمدون اعتمادا كليا تقريبا على مصادرهم الخاصة ، انهم يختارون موضوعاتهم الخاصة سواء كانت محلية أو عالمية ، وينسجون حبكاتهم المسرحية الخاصة ، ويخلقون أبطالهم الذاتيين ، ويستعملون تعبيراتهم الخاصة ، وهم غالبا مايأخذون مادتهم من حياة الناس ، انهم مازالوا في حاجة الى أن يتعلموا الكثير ، ولكن البدايات مبشرة جدا ،

وفى ميدان الشعر كانت العقبة الرئيسية أيضا هى جمود الاوزان الكلاسيكية التى تتجلى فى ايجاز فيما يطلق عليه وحدة الوزن والتئام القافية الواحدة • وعلى أحسن الاحوال فان الشعر العربى عسرف صورة المقاطع الشعرية الموروثة عن الاندلسيين ، والتى أقبل على استعمالها بشدة الشعراء الروماتيكيون فى الثلاثينات والاربعينات •

وصلاح عبد الصبور واحمد حجازى الشائران ضد تلحين الكلاسيكى وتوحيد أوزانه وكلماته الطنانة \_ احرزا انتصارات مذهلة فى ايقاع الالحان وتشعب الاوزان ، وتدرج الطبقات ، وذلك بالاسلوب الجديد لعلم العروض القائم على وحدة القصيدة وتنوع القافية .

وما من شك فى أن اطلاق العفوية بدافع من جو الثورة هو الذى أتاح لحساسيتهما المركبة أن تقتحم طريقها الى الجديد من الاساليب والاوزان الشعرية •

ونفس العملية أخذت طريقها الى ميدان الرسم • فالاكاديمية القديمة لاواخر الثلاثينات والاربعينات أصبحت اليوم مندثرة ، مفسحة المكان لتجديد التجربة والتعبير في اللون والخطوط ، وهو الامر المشاهد في أعمال رمسيس يونان ونحية حليم وجاذبية سرى

وانجه أفلاطون وكمال خليفه وفؤاد كامل ورفعت احمد وصالح طاهر وحامد ندا وعمر الجندى ومصطفى احمد وعبد الهادى الجزار وحسن سليمان ، وكذلك الجيل الجديد من المثالين من أمثال صمويل هنرى ومحمود موسى وجمال السحينى ومحيى الدين طاهر وصلاح عبد الكريم وغيرهم • وموضوعات هـؤلاء الفنايان من وحى مشاعرهم الخاصة وكذا رؤيتهم للفن وباستثناءات قليلة فانهم لم يعودوا يقلدون الاساتذة العظام للفن العالمي انما كان يستوحى ذاته الخاصة •

وشيء من الحساسية الوطنية القديمة التي ابرزت نفسها بجلال في تماثيل مختار وفي رسومات محمود سعيد ، وهي حساسية لم يعرفها جيل الثلاثينات والاربعينات \_ شيء من هذه الحساسية ، عاد الى الظهور منذ ١٩٥٢ في ميدان الفنون التشكيلية مع فارقين هامين ، هما بالتحديد أن الفن اليوم في مصر أصبح أكثر صقلا وسموا عقليا ، وان التجربة الفنية أصبحت أقل اهتماما بالتماثيل وأكثر التصاقا وفردية ، فمظم الرسامين يستوحون فوريا الشعبي من الموضوعات والخطوط والالوان ، دون أن ينساقوا في ذلك وراء أي توجيه سياسي أو اجتماعي ،

والواقع أنه بذلت محاولات للسيطرة على الفنون التشكيلية بمزيد من التأكيد على وظيفة الفن الاجتماعية بل والاشتراكية ، ولكن هذه المحاولات صدت بنجاح اذ اشتم منها رائحة الزدانوفية .

وفى ميدان الادب وميدان الفن على السواء يمكن أن يقال باطمئنان أن مسألة الجمع بين الشكل والمحتوى حلت حلا طبيعيا بثورة أصيلة ضد التمسك بشكليات العهد البائد ، وبغير اصدار قانون ، وتلك كانت مشكلة الوظيفة الحيوية للادب والفن فى مواجهة مشكلتهما الزخرفية ،

وفى بكور سنة ١٩٥٣ وسنة ١٩٥٤ حارب هاتين المعركتين الكتاب والفنانون الناشئون أنفسهم الذين نازلوا السادة الكبار في معركة

القديم والجديد الحاسمة حتى فبل أن تفطن الثورة الى ملاءمة اثارة مثل هذه الحرب فى ميادين الفن والادب ولقد كان هذا النضوج المبكر هو الذى صان الفن والادب الخلقين من العواقب المدمرة لسيطرة الدولة ولكن على المرء أن يضيف أيضا أن احجام الثورة عن أى تدخل ربما بسبب نضجها الواقعى بتحولها من الايديولوجية البورجوازية الى الايديولوجية الاشتراكية \_ هذا الاحجام ترك الكتاب والفنانين غير مقيدين بأغلال أية وجهة نظر رسمية والكتاب والفنانين غير مقيدين بأغلال أية وجهة نظر رسمية و

ولعل أشد المظاهر استرعاء للنظر من الحياة المصرية الثقافية والفكرية على عهد ثورة ١٩٥٢ هو نضال الفكر الرجعى منذ الاجراءات الاشتراكية في مستهل الستينات ، وخاصة منذ اعلان الميثاق و فلمدة ثلاثة أعوام تقريبا حشد اليمين المصرى المتطرف قواه حول نظرية الحكومة الدينية ، واشتبك في القتال ، ليس مع اليسار فحسب وانما مع الوسط أيضا ، في معركة موت أو حياة من أجل السيادة والسيادة والسيادة والسيادة والسيادة والسيادة والسيادة والسيادة والسيادة والسيادة والمنا والمناه والمناه

وقد بلغ به العنف الوحشى حد اصدار حكم أدبى بالاعدام بلا محاكمة على العناصر التقدمية و وفجأة أصبح خارجا على الاعتدال المصرى المأثور ، كما أصبح معبأ خير تعبئة ومنظما ، وفى صراحة وعنف عارض الطبيعة العلمانية والفلسفة الانسانية للميثاق وقد ناضلوا ضد تحرير المرأة والسياسة التى اعتنقتها الدولة من المساواة بين الجنسين وقد نعتوا مدنية القرن العشرين بانها ارتداد الى وثنية ماقبل الاسلام ، ونادوا علانية بالجهاد المسلح أى الحرب المقدسة لاستعادة مملكة الروح ومملكة الله على الارض وقد وصموا أى مساس بالقيم الشرقية \_ اجتماعية أو سياسية \_ بانها تعاون مع « الصليبيين » الجدد وقد عارضوا تعديد النسل باسم الدين وردوا سقوط مصر واضمحلالها الى انفصالها عن الحكومة العثمانية التى كانت عندهم ذروة الحضارة الاسلامية ، والى أخذها بالدولة الحديثة في عهد بونابرت ومحمد على و

ولعجزهم عن مهاجمة الاشتراكية صراحة لانها الفلسفة الاجتماعية المعترف بها في الدولة ، فان الرجعيين المناضلين أعلنوا أن جميع المبادىء الاساسية للاشتراكية « السليمة » موجودة في الدين واستشهدوا ليس فقط بالمسئولين من أئمة الدين وانما أيضا بالتجربة الاشتراكية للرئيس بورقيبة والملك فيصل • وقالوا ان علم العروض الكلاسيكي العربي والتعبيرات اللغوية شيء مقدس ، وان ابتداع الصور والرموز هو من عمل الكفار •

وقد زعموا أن الثقافة العربية وحى من الله انزله على العباقرة من العرب ، ولذلك لايمكن الاشارة اليه فى معرض الادب المقارن ، ومن الغريب أن كل هذه الضجة أحدثتها حفنة من صغار الكتاب قاموا بهذا الشغب طوال ثلاثة أعوام على صفحات مجلتيهم الاديبتين الاسبوعيتين الثقافة والرسالة ولكنهم فشلوا فى أن يكتسبوا من القراء عددا يعتمد به ، فقد كان توزيع هاتين المجلتين يتراوح بين الفى نسخة وثلاثة آلاف كل اسبوع ، ومع ذلك فانهم نجحوا فى اثارة حيرة القراء بجراتهم وزعمهم أنهم يعتمدون على قوة معينة خفية أكبر من قوتهم الذاتية ، وبالمثل أصابت الحيرة الكتاب التقدميين المصريين الذين يبرزونهم بكثير عددا ، ونبوغا ، وثقافة ، وقدرة على التعبير ،

ورغم الحماس الدائب لهـذه الجماعات الثقافية الرجعية ، فان اخفاقها فى اثارة أى اهتمام حقيقى أو واسع له مغزى عميق من وجهة النظر الاجتماعية فهو يعزز نظرية أن المثقفين المصريين كانوا وسيظلون دائما متشبثين بالمذهب العلمانى وان نظرية الحكومة الدينية عقيدة غريبة على العقلية المصرية التى استطاعت منذ زمن سحيق أن تؤله الفراعنة ، ولكنها لم تخلع أبدا على الله صفات البشر .

وهذا مما يشهد أيضا على المزاج المعتدل الاساسى للمصريين الذين سواء فى حوافزهم المحافظة أو التقدمية ، ينظرون فى ريبة الى كل شكل من أشكال التطرف والتعصب والغلو . لقد شقوا طريقهم عبر التاريخ بالعناد ، ولكن ليس بالاندفاع أو العنف ، وهذا هو ما أضفى على حياتنا ومنظماتنا سمة الدوام والخلود الحقيقى ، وهذه لمسة قد يفتقدها الشعر والخيال ، ولكنها لمسة عالية فى حضارتها ساعدت على الابقاء علينا كأمة فى أحلك العهود ،

لقد عرفنا ملل الشيخوخة ورتابة الخلود ، ولكننا على الاقل نأينا بأنفسنا عن حماقات الامم الفتية التي أحرقت نفسها رمادا بنيران النزوات المتقلبة ، وسارت في طريق المجد وان كان يقودها الى الرمس،

## ٩ ــ الاتجاهات الأدبية فيمصر منذسنة ١٩٥٢

## بقــــلم دنفید کوان

بمحاولتى أن أقدم فى نطاق هذا الفصل صورة للتطور الادبى فى مصر منذ ثورة ١٩٥٢ فانى بذلك أكون قد أخذت على نفسى مهمة ليست باليسيرة • وفى رأيى أن مثل هذه المهمة يمكن أن يقوم بها بجدارة ناقد عاش فى مصر باستمرار خلال هذه الاعوام الشورية ، واشعن بنفسه فى المسرح الادبى ، وتابع تقدا وحماسة جميع التطورات فى الادب والسياسة وتفاعل هذين الاثنين •

وجميع من فى الغرب ممن يشتغلون بدراسة الادب العربى يعرفون مدى الصعوبة فى متابعة الانتاج الادبى على مسافة ألفى ميل وأكثر ومجلات القاهرة وبيروت الادبية تعطى صورة جزئية وحسب ولعلها مشوهة فى بعض الاحيان عما تم انتاجه ، وللصعوبة والتأخير فى الحصول على الكتب والدوريات من القاهرة أمر كريه و

وبغض النظر عن تتف المعلومات التي تأتي الى المستعرب الغربي من حين لآخر ، والتي يحاول أن يجمعها بقدر الامكان ، فلا شيء لديه سوى زيارات عارضة ، بعضها طويل وبعضها قصير ، يزود نفسه خلالها بما يجرى وبما جرى في الميدان الادبى .

وحتى فى هذا فانه يواجه المصاعب ، فالعرب والمصريون خاصة مضيافون الى حد كبير يصبح المرء معه فى خطر شديد من أن يبدد جل وقته فى جولة اجتماعية مع القدامى والجدد من الاصدقاء بحيث يحتاج منه الامر الى جهد شديد للتركيز على متابعة خطة مدروسة فى البحث والدراسة ، ولهذه الاسباب فانه لامناص من أن تظهر

أبحاث المستعمرين الغربيين عن الاتجاهات الادبية فى مصر انطباعية ومتناثرة ، ومقتصرة على صور وجيزة للكتاب الرئيسيين ومكانهم فى الادب الحديث •

ولكن الادب المصرى الحديث ليس من خلق الثورة ، بل ان البعض قد يذهب الى القول بأن نهضة الادب الواقعى الحديث هى التى مهدت الطريق الى ثورة سياسية ، والحق أن كثيرا مصا كتب فى العهد الماضى بدا وكأنه قفزة الى مركبة التغيير الثورى تعطى صورة مشوهة لمصر قبل الثورة ، بيد أن تلك ظاهرة لم تكن أبدا ولا يمكن أن تكون قاصرة على أى مجتمع معين بعد الثورة ، والامر الواضح هو آن المسرح الادبى المصرى مسرح يعج بنشاط رجحت الكمية فيه النوع ،

وبعد ، فليس هذا نقدا للحالة فى مصر ، ولكنه نقد لمعظم الاحوال فى العالم .

وليس ثمة دلالة على جيوية أمة وقوتها الدافعة خير من انتاجها فى الادب والفن ، ولكى تكون عالما وفى مصر كثيرون من العلماء ذوى الشهرة العالمية م أو رياضيا فان عليك أن تسلم نفسك الى العالم الخارجى ، تسجل ماهو موجود فيه فعلا ، وتصف وتحسب وتكتشف ماهو «خارج نفسك» ، أما ان تصبح فنانا أو أديبا فهو أن تجعل العالم الخارجى عنصرا أو جزءا من ذات نفسك وكيانك ، وان تخلق شيئا جديدا لم يكن موجودا فيه قط من قبل ، وان تكشف فرديتك الذاتية بجميع أضوائها وظلالها ،

ان العالم أو الرياضي يمكن أن يكون حقا رجلا عظيما جدا ولكنه في عظمته لايعكس عظمة نفسه ، وانما يعكس عظمة الطبيعة والكون، وفي النهاية عظمة خالقه في حين أن العبقرى الاديب أو الفنان يكشف بأعماله أو بانتاجه العقلى عظمة الانسان وحده كمخلوق بشرى •

فهل أخرجت مصر الحديثة ، أوهل يمكن أن تخرج كاتبا من ذوى

العبقرية كاتبا جديرا بأن يقف مع عظماء الادباء فى الآداب الاخرى أو مع عمالقة الادب العربى الكلاسيكى ٤٠ وجوابى على هذا السؤال هو انها استطاعت وسوف تستطيع بكل تأكيد أن تفعل هذا من جديد ففى احمد شوقى أخرجت مصر شاعرا ذا عبقرية سوف تعيش مؤلفاته وتكرم مادامت اللغة العربية تقرأ وتكتب وللصر فى طه حسين وتوفيق الحكيم روائيان ومسرحيان وناقدان أدبيان تستحق أعمالهما تقديرا عالميا و فلماذا اذن تكاد مؤلفاتهما ومؤلفات غيرهما ممن هم أقل شأنا وان كانوا لايزالون فى الضوء اللامع ان تكون مجهولة خارج العالم الناطق باللغة العربية ٤٠ لامناص لى من أن أعترف بأن السبب الرئيسي هو انهم يكتبون بالعربية ٠

والكتابة العربية الخلاقة حقا \_ فضلا عن وصفتيها \_ من أصعب ما يكون ان تترجم الى أية لغة أخرى • ومن ناحية ثانية فانهم يعالجون غالبا موضوعات ومواقف خاصة بمصر والعالم العربى ، مما افقدهم الاتصال بالقارىء غير العربى ، وخاصة وان هذه الموضوعات تكتب بلغة لاتعكس قوة ورقة اللغة العربية الاصلبة • وليس يظهر مقدار حاجة الكاتب الكبير الى مترجم كبير سوى الجهل الشامل تقريبا باقدار العرب من رجال الادب خارج نطاق العالم العربى ، عدا ميدان المحترفين •

وقبل تناول الادب المصرى منذ ثورة ١٩٥٢ فانه من الضرورى الكي نضعه في موضعه الصحيح الذي نقول شيئا عن نشأة أدب وطنى أو قومى حقيقى في مصر ومن الحق أن الادب المصرى منذ الثورة واعنى بذلك المسرحيات والقصص القصيرة والروايات كان الى حد كبير أدبا وطنيا مع بعض الاستثناءات الشهيرة ، مثل « مأساة جميلة » المبنية على المصير التعس لجميلة بوحريد في الحرب الجزائرية و الجزائرية و المحرب المناه المحرب المناه المحرب التعس الجميلة والمحربة و المحربة و المحربة و المحرب المحربة و المحر

ورغم أن مصر فى طليعة نهضة الادب العربي الا أن من الحق أنه كان لها قبل الحرب العالمية الاولى أدب وطنى ضئيل ( والاستثناءات

الشهيرة هي رواية « زينب » لمحمد حسين هيكل و « حديث عيسى من هشام » لمحمد المويلحي ) ولكنه كان بالاحرر جزءا مكملا للادب العربي الحديث \_ وهو أدب تأصلت جذوره بوجه عام في الادب العربي الكلاسيكي مع تلونه وتأثره بالآداب الفرنسية والانجليزية •

ولقد كان بعد فشل ثورة ١٩١٩ أن افاق المصريون على وعى وطنى أدى بهم الى التسلط على ميدان الادب العسربى لفترة عشرين أو ثلاثين عاما ٠

وفى اليقظة الوطنية الكبرى عقب الحرب العالمية كان محمود تيمور كاتب القصة القصيرة والمؤلف المسرحى ـ واحدا من أوائل الداعين الى الادب الوطنى • وبعد ثورة ١٩١٩ مباشرة كتب يقول: « انه لمن العار علينا كأمة على عتبة نهضة حقيقية أن نكون بلا أدب مصرى، بلا أدب يمكن أن يعبر عنا ، ويشرح طبائعنا ومشاعرنا ، ويصف تقاليدنا وبيئتنا • وفى رأيى أن هذا الطراز من الادب جوهرى الى أقصى حد ، وينبغى أن يلقى اهتماما صادقا فى نهضتنا الوطنية • انه المراة الحقيقية لنفوسانا ، بل انه أيضا رمزنا المادى والروحى والعاطفى وبالاختصار انه كياننا » •

ومنذ البداية كانت وسيلة التعبير عن هذا الادب الوطنى الجديد هى القصة القصيرة التى لاتزال هى المارسة الاثيرة عند شباب الادباء من الرجال والنساء ، رغم انها تواجه منافسة شديدة من المسرحيات ، مع تزايد القوة الدافعة من الرواية الطويلة • وكان انتاج القصة القصيرة محل ترحيب من مختلف الصحف ، وأى مؤلف لديه مايقول ، ولديه فكرة أصيلة ينسج منها قصة قصيرة ـ كان يجد صعوبة ضئيلة فى اظهارها مطبوعة وخاصة فى المجلات الاسسبوعية السياسية والنقدية •

ومنذ الثورة تغيرت مادة الموضوع ، فأصبحت فى الاغلب استعادة الماضى بفضح الاحوال السائدة على عهد الملكية والاحتلال البريطاني

وقبل الثورة كان النقد مكتوما ، وكانت المفاسد توصف ويرثى لها دون تحديد مباشر للمسئولية عنها والتنوع احدى خصائص كاتب القصة القصيرة ، بل ربما قلنا التقلب ، فهو نادرا ما يقصر نفسه على موضوع مسيطر ، ولكنه يحاول أن يبرز شخصيته من خلال طرقه للجوانب المتعددة للحياة .

ولقد كان محمود تيمور \_ وان كان اليوم قد « انتهى » الى حد ما \_ هو الممثل البارز للقصة القصيرة المصرية بين الحربين ، ولبساطة أسلوبها فقد ترجمت أغلب مؤلفاته الى اللغات الاوربية الرئيسية ، ولن تجد فى أى كاتب مصرى آخر \_ حتى فى الوقت الحاضر \_ مثل هذا التنوع فى مادة الموضوع ، فقلما تجد مشكلة اجتماعية أو ثقافية تمس مصر لم يطرقها فى قصصه القصيرة أو مسرحياته ، الا أن ماكان يشغله تماما انما هو دائما « الفلاح » ، الذى يحرث الارض فى الحقول ، أو تجتذبه الاضواء البراقة فيشتغل عاملا فى المدن الكبيرة ،

وموضوعات أغلب كتاب القصة القصيرة مأخوذة من الحياة اليومية لعامة الشعب فرجل الشارع هو دائما بطلهم الرئيسى: الفلاح والعامل ، والبواب ، وكمسارى الترام ، والشحاذ ، وهم يصفون مسراتهم ومتاعبهم ، أفراحهم واحزانهم ، مولدهم ومماتهم ،

ومنذ الثورة امتد نفس التحليل على نظاق أوسع وأوسع الى الطبقات الوسطى • ولكن فى الاحوال النادرة التى توصف فيها الطبقات العليا كان الاتجاه الى تناول ذلك فى أشد الاضواء اساءة • وهذه الواقعية التى كان يتلهف عليها جميع كتاب القصة القصيرة تقريبا كانت مصحوبة \_ وخاصة فى مؤلفات محمود تيمور \_ بمبل الى التحليل ، وأغلبه سيكولوجى •

وهكذا كانت قصص قصيرة عديدة تتناول قوما بنفوس مريضة ، وهو حقل خصب للعقد والكبت • فتحلل مشاعرهم وردود فعلهم ، ويرد هذا الى الحياة الشاقة التى اجبروا على أن

يعيشوها ومنذ الثورة ، وفى قصص قليلة فحسب ، كانت الشورة نفسها تعرض بوصفها الترياق العام لجميع ادواء المجتمع وقليل جدا من كتاب القصة القصيرة كانوا يناضلون من أجل التأثير الأدبى ، ولكنهم كانوا قانعين بأن يرووا قصصهم فى أبسط لغة مع الكثير من العبارات والاصطلاحات العامية والحق أنه فى أحوال كثيرة كان الحوار باللغة العامية هو طابع القصة القصيرة والرواية المصرية و

والآن دعنا نلقى نظرة فاحصة على بعض الكتاب الحديثين الذين وضعوا بصمتهم على كتابة القصة والرواية • وسنفعل هذا دون أية محاولة أو رغبة منا فى تصنيفهم على حسب اجادتهم ، فهذا على أى الأحوال يمكن أن يكون حكما شخصيا لنا ، وقد لا يتفق مع حكم القراء الآخرين • وقد احتذى معظم هؤلاء \_ شاءوا أو لم يشاؤا \_ خطوات محمود تيمور ، وحاولوا مثله أن يرسموا صورة واقعية للأحوال الاجتماعية فى مصر كما يرونها •

ومما هو جدير بالذكر أيضا ان عددا قليلا من الكتاب اعتمدوا اعتمادا كليا على فلمهم كمصدر للرزق ، ولكنهم بالأحرى استخدموه كطريق جانبى لوظائفهم المهنية كموظفين عموميين أو أطباء أو محامين أو صحفيين ٠٠٠ الخ ، وعند الكثيرين ، وخاصة من الجيل الاقدم ، ان الثورة فيما يبدو أحدثت فارقا ضئيلا، سواء فى اختيار الموضوعات أو فى معالجتها ، انها طبعا أثرت بعمق على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ولكن يبدو أن الفكر الاشتراكى لم يلون الا قليلا الغرض من كتاباتهم الذى هو فى جوهره نزوعا الى الخير والاصلاح الاجتماعى ،

وما من شك فى أن معظم الكتاب فى الوقت الحاضر يقدمون للافكار الاشتراكية تأييدا غير نابع من القلب ، ولكن سعة هذا العهد هو انه لا يكره أحدا على أن يخط سطرا قد يكون هو نفسه كارها له • وأنا هنا أتكلم بالطبع عن الأدب الخلاق طبقا لما شرحته من قبل •

ومع ان الكثيرين من كتاب القصة القصيرة والروايات نشروا مؤلفاتهم على استقلال ، الا أنه مما يستحق التنويه ان أخص بالذكر أربع مجموعات حظيت بالانتشار الواسع بين القراء فى كل من مصر والعالم العربى ، بسبب رخصها ، وبسبب جودة اعدادها وطباعتها بوجه عام • وأول سلسلتين من هذه المجموعات ، سلسلة « اقرأ » لدار المعارف ، و « كتاب الهلال » لمجلات دار الهلال ، صدرتا خلال الحرب الماضية أو بعدها بفترة وجيزة •

والواقع اننى أحب أن أثير هنا نقطة أرجو أن يتابعها النقاد الأدبيون المسئولون فى مصر مع الناشرين هناك ٥٠ وهى ان معظم المؤلفات الروائية تصدر غير مؤرخة ، ودون اشارة الى ما اذا كان الكتاب هو الطبعة الأولى أم لا ٠ وعلى سبيل المثال اذا ذكر ان هذه هى الطبعة الثالثة فاننا عندئذ سنكون جاهلين بموعد نشر الكتاب لأول مرة ٠ على أنه لا يزال من المكن طبعا تحديد تاريخ الطبعة الأولى بوسيلة أخرى ، اذ فى ذلك ما يساعد دارس الأدب المصرى الحديث مساعدة كبيرة ، وما يوفر عليه قدرا كبيرا من الوقت الثمين اذا هو أراد ان يهتدى من الغلاف الخارجي للكتاب الى تاريخ الطبعة الأولى ، واسم المطبعة ٠٠ وبذلك يكون من الأسهل عليه بالربط بين الكتاب والتاريخ السياسي للبلاد بأن بتابع تطور المؤلف كرجل من رجال الأدب ، وأن يحدد ردود الفعل عنده بالنسبة الى الأحداث السياسية وغيرها ٠

ولكن بالرجوع الى ما كنا فيه فان الكتب الشهرية لسلسلة «اقرأ» وسلسلة «كتاب الهلل » كانت تنشر الكتاب الأصلى للمؤلفين المعاصرين للمقصص قصيرة وروايات للمولفات تصدر أيضا طبعات معادة رخيصة جدا وفي متناول اليد لبعض المؤلفات الشهيرة للمديد من عمالقة النهضة الأدبية العربية ، مثل ابراهيم عبد القادر المازنى وعلى الجارم وعباس محمود العقاد ، بل ومن يرجع تاريخهم الى الوراء كالشيخ محمد عبده ، ومع ذلك فهناك سلسلتان تخصصتا في

نشر أعمال الجيل الأصغر من الكتاب في عهد ما بعد الثورة ، وجعلتها معروفة عند جمهور كبير ، وهاتان السلسلتان هما «الكتابالذهبي» الشهرى الذي تصدره مؤسسة « روزا اليوسف » ، وسلسلة « الكتاب الفضى » الذي يصدره نادى القصة ( أحد فروع روزا اليوسف ) بتوجيه قدير وحماسي من يوسف السباعي ،

وبين الكتاب الذين أحب أن أخصهم بالذكر في هذا البحث يحيى حقى ، العضو السابق في السلك الدبلوماسي المصرى • ولد في القاهرة في عام ١٩٠٥ ، ونال شهادة القانون في سنة ١٩٢٥ ، وعين في السلك الدبلوماسي في خدمة العهد الملكي • وبعد الثورة تخلي عن الدبلوماسية ، وكرس نفسه للأدب وللنقد الأدبي • وقد أمضي فترة من الوقت مستشارا للمكتبة الأهلية ، وهو في الوقت الحاضر رئيس تحرير « المجلة » ، أشهر المجلات الشهرية الأدبية والثقافية •

وقد بدأ في سنة ١٩٢٥ يكتب قصصا قصيرة في الصحف اليومية والأدبية وبصفة خاصة في « السياسة » و « الكاتب المصرى » و « الكتاب » • وروايته « قنديل أم هاشم » التي نشرت في ١٩٤٤ وترجمت فيما بعد الى الفرنسية به تتناول مشكلة كانت حادة في ذلك الوقت ، ولكن الثورة بقلبها القيم التقليدية وأسلوب الحياة ربما كانت على الطريق الى حل هذه المشكلة ، وهي بالتحديد عجز كثيرين من المصريين الذين درسوا في الخارج ، أي في الجامعات الغربية ، عن أن يتلاءموا أو يعيدوا تكييف أنفسهم مع الحياة في الوطن ، بعد أن اكتسبوا قيما وأساليب جديدة للتفكير خلال سنى الدراسة التي خضعوا فيها خضوعا مباشرا لتأثيرات أجنبية تماما ولكنها تغزو نفوسهم غزوا كاملا •

ولعل هـذا انعكاس لمركب النقص التي عاني منه كثيرون من المصريين المتعلمين تعليما غربيا قبل أن تعيد اليهم الشورة احترام الذات بوضع مصر مرة أخرى في طليعة الأحداث العالمية وأخذها

لنفسها بما يقربها من مثلهم الأعلى • وينعكس تأثير الشورة هذا وأملها فى رواية يحيى حقى « صح النوم » المنشورة سنة ١٩٥٥، وهو اسم يكاد أن يكون غير قابل للترجمة ، ولكنه يعنى شيئا من هذا القبيل: « أرجو أن تكونوا نعمتم بنوم هنى » » ولكنه ينطوى على معنى خفى هو الرجاء فى أن يكون الشخص الموجه اليه الخطاب قد صحا الآن تماما • وهذا الكتاب العجيب مقسم الى جزأين ، يصف أولهما قرية وسكانها \_ ضمنا \_ قبل الثورة • ويصف الجزء الثانى نفس القرية ونفس هؤلاء القوم عندما يرجع اليهم الراوى بعد غيبة طويلة ، فيجدهم كما يجد أحوالهم المادية والعقلية متغيرة تماما بروح جديدة من التفاؤل فاشية فى حياتهم ، ولكن ليس بدون الالتواءات الساخرة التى تدع أشياء كثيرة محلا للتخمين بل حتى للتكهنات • وقد وجدت « المجلة » في يحيى حقى محررا من الطراز الأول يحتفظ لها بمستواها الثقافي العالى ، ويحافظ فيها على توازن عادل بين القديم والجديد ، وبين الغربي والاسلامي من الثقافات والقيم وأساليب الحياة •

ومن أوفر الكتاب الحديثين اتتاجا يوسف السباعى الذى أشرت اليه من قبل على انه الروح المحركة وراء نادى القصة الذى أسسه بعد الثورة بسنوات قليلة ، والذى يشرف على ما ينشره ، ولما كان مؤمنا بحماس بالواقعية فانه يقدم صورة حية للحياة فى أقدم أحياء العاصمة المصرية وأشدها تواضعا ، وهى كما رأينا مصدر لا ينضب للشجن والمهزلة ، ولعل أشهر مؤلفاته هو « السقا مات » الذى نشر فى ١٩٥٧ ، عام الثورة ، والذى يرسم حياة الطبقات الدنيا فى مصر القديمة بحيويتها التى لا تهمد ، فهناك نشهد تعاستهم ومآسيهم ، وتأرجعهم بين اليأس والأمل ، وكل هذا تدعمه تقواهم العميقة الفطرية التى تتيح لهم أن يصمدوا فى وجه أشد الظروف مأساة ، ويوسف السباعى ـ وهو ضابط جيش ـ أصبح بعد الثورة مديرا للمتحف الحربى ، وبعد ذلك سكرتيرا لذلك الاسم الطنان « المجلس للمتحف الحربى ، وبعد ذلك سكرتيرا لذلك الاسم الطنان « المجلس

الاستشارى الأعلى لحماية الآداب والفنون » • وهو واحد من القوى المحركة وراء تصميم العهد الحاضر على رعاية وتشجيع الادباء الذين يمثلون مصر الحديثة في حيويتها وتعدد جوانبها • وهو نفسه من الصعب أن يوصف بأنه صاحب اسلوب ، وكتاباته يشوبها أحيانا استعمال الألفاظ الجديدة بل والأخطاء النحوية التي تصدم المتحذلة بن •

ومع ذلك ، ورغم هذا النقد ، فانه لا يحفل أبدا بأن يتحاشى أن يجرى على ألسنة أبطاله أفكارا وتعبيرات لا تتلاءم مع طبقتهم الاجتماعية أو جذورهم الثقافية ، وليس هناك أى شك فى حيويته وحماسته اللتين يضفيهما على مؤلفاته ، وبنفس الأسلوب الواقعى لرواياته العديدة كتب مسرحيات وأذكر من بين ما كتبه قبل الشورة « وراء الستار » و « أم رتيبه » وكلتاهما تتناولان أحوال الطبقات المتوسطة والدنيا بصدق ،

وهنا كلمة وجيزة عن احسان عبد القدوس الذى له شهرة عريضة في العالم العربي كصحفى ومعلق سياسى • ولو أنه محرر روزاليوسف المجلة السياسية النقدية التي أسستها والدته الا أن له شهرته كأكبر كاتب روائى ، ومؤلفاته التي ليست بي حاجة الى تناولها بالتفصيل يقرؤها الشباب بنهم شديد ، وخاصة من هم في سن المراهقة من المجنسين •

وليس فى المواقف التى يعالجها ما هو عميق بنوع خاص ، وهو اذ يكتب بأسلوب سهل جدا ومتدفق بصور حياة الطبقات المتوسطة والعالية ، وخاصة جوانبها المبتذلة ، واستغراقهم فى الأشياء التافهة فى الحياة ، ومجاراتهم الشباب الماجن ، ورواياته تهىء مادة رائعة للافلام الكوميدية المعقدة المواقف التى يحسن المصريون صياغتها ، ولكن لها فى رأيى جانبا أشد افسادا يتمثل فى انها تميل الى السخرية من تقاليد المجتمع ، ومن تلك الرابطة التى تشد بعضه الى بعض ، وتصف \_ ان لم تكن تبشر \_ بالانحلال الاخلاقى ، والذى ان وجد

قبل الثورة فانه بكل تأكيد لم يكن عند الشباب الوضع العادى الطبائع الأشياء •

والكثير من رواياته نشر على صورة مسلسلات فى مجلته الأسبوعية التى اتجه محتواها السياسى فى الأعوام الأخيرة ليصبح أكثر وأكثر يساريا ومعاديا للغرب • وكان هذا بالطبع مما يطابق الاتجاه العام للحكومة ولكن النقد المستمر للماضى ـ والذى يبدو أحيانا مسوقا بالعاطفة ـ ولأية صلة ثقافية ببلاد الغرب أحرى به أن يجعل منها قراءة مثيرة للشجن ومنذرة بالسوء عند رجل مثلى من بلاد الغرب يحب مصر ويقدرها •

ومع ذلك فانه ينبغى أن نطالعها ، لأن روز اليوسف قبل كل شيء هي أكثر المجلات الأسبوعية السياسية حيوية في العالم العربي ، وفي حين انها تتضمن الكثير مما يؤلم فانها لا تزال تتضمن الكثير مما يسلى ويفيد وينير .

وأول رواية طويلة صدرت بعد الثورة أرست مستوى عاليا جدا للجيل الجديد من الكتاب الواقعيين • وانى أعنى هنا « الأرض » لعبد الرحمن الشرقاوى التى نشرت فى يناير ١٩٥٤ • وأهمية هذه الرواية لا ترجع فحسب الى أنها أول رواية طويلة لكاتب من كتاب ما بعد الثورة وانما لما فيها من جدارة ذاتية جوهرية ضمنت لها التقدير الفورى كصورة صادقة غير مزوقة للحياة الشاقة ، والنبيلة مع ذلك ، للريف المصرى •

فهنا تجد جميع مشاكلهم الأزلية ، كما هي، تحت الميكروسكوب : كفاحهم ضد الاقطاعيين القساة المغتصبين ، نضالهم الدائم من أجل ما يحفظ عليهم حياتهم \_ وأعنى بذلك نصيبا عادلا من مياه النيل ، خصوماتهم وأحقادهم الشخصية ، غرامياتهم وأفراحهم ، تماسكهم وتضامنهم الأخوى في وجه متاعبهم العامة ومحنهم .

فما سبق أبدا أن عرضت على جمهور القراء مثل هــذه الصورة الصادقة لفئة الكادحين من الفلاحين المصريين ، وفيما أعلم لم يبزها من قبل ، لقد أيقظت هذه الرواية ضمائر سكان المدن ، ورغم ال المفكرين المصريين كانوا ينادون بالاصلاح الزراعي قبل تحفة عبد الرحمن الشرقاوي بجيل كامل ، الا انها كانت صوت النفير للاصلاح الزراعي الذي نفذته الحكومة ، وبعد ذلك ،

وقد ترجمت هذه الرواية الى الانجليزية والى العديد من اللغسات الاوروبية الأخرى ، ولكن لا بد انهسا فقسدت الكثير من جمالهسا وتأثيرها نظرا لأن لغة الفلاح العسادية هى المستعملة فى الأصسل فى الحوار ، وهى لغة لا يمكن بسهولة ان تنقل الى لغة أجنبية تورياتها وتلميحاتها واقتباساتها القرآنية •

واذ بلغ عبد الرحمن الشرقاوى بهذا الكتاب ذروة الشهرة الأدبية فقد قنع منذ ذلك الحين بنجاح أقل دويا • وقد أصدر فيما أصدر عدة مجموعات من القصص القصيرة يصف فيها حياة الفلاح خلال الحرب الماضية ، منها «قلوب خالية » في سنة ١٩٥٧ ، ورواية أخرى هي « الشوارع الخلفية » في سنة ١٩٥٨ • وتعلقه بالاسلام واضح في جميع مؤلفاته ، وسبق له أن وضع دراسة تاريخية للعهد الأول من الاسلام عنوانها « محمد رسول الحرية » •

ومسرحيته الشعرية التي أشرت اليها من قبل ما ساة جميلة محاولة لاحياء المسرحية الشعرية التي بلغ فيها احمد شوقى الذروة • وفي رأيي انه كان في هذه أقل توفيقا : فاللغة عادية المستوى، والوزن (وهو من وزن الرمل) ممل رتيب • ولكن هذا بالطبع رأى شخصى •

ويوسف ادريس واحد من أكثر الناس لفتا للأنظار بين شــباب الجيل من كتاب القصة القصيرة والروائيين الواقعيين ( ومن الحق أن الأدب القصصي المصرى ــ ولعلني أسرفت في التأكيد على هذا ــ يتميز بسعيه الى تلوين الحياة المصرية سواء فى الحضر أو فى الريف بألوان صادقة وواقعية بقدر الامكان ) •

وقد ولد يوسف ادريس فى عام ١٩٢٧ ، وتخرج من كلية طب القاهرة فى سنة ١٩٥١ ، والتحق طبيبا مقيما ثلاثة أعوام بمستشفى القصر العينى الحكومى ، وبعد ذلك عين مفتشا للصحة فى أكثر أحياء القاهرة شعبية وروعة ، وهى حى الدرب الأحمر الذى يقع الى الجنوب الشرقى من باب زويلة ، وشأن الكثيرين من رجال مهنته فقد هيأت له مهام أعماله اليومية الفرصة لكى يعرف حق المعرفة نفوس العامة من الشعب ، وبخلفيته وجذوره فان كتاباته امتدت فشملت المشاهد المصرية بأكملها ، وقد يكتب فى سنة ١٩٥٠ وهو بعد مازال طالبا ، ونشرت له بعض القصص فى مجلة «قصص للجميع » وغيرها من المجلات الماثلة ،

وفى عام ١٩٥٣ بدأ يكتب فى صحيفة « المصرى » ، وفيما بعد أصبح مديرا للقصص فى روزا اليوسف ، ومسرحيتين وروايتين وعدة مجموعات من القصص القصيرة للحرز نجاحا ملحوظا فى حياته الأدبية ، وترجم له العديد من القصص الى الانجليزية أو الفرنسية أو الروسية ، حتى ليمكن أن يقال عنه انه يحرز باطراد شهرة دولية ،

ونفاذ بصيرته فى سيكولوجية النماذج التى يرسمها رفع من قيمة فنه كراوية للقصة ، ويمكن أن يقال ان أعماله تتميز بأمرين : أولهما انها خالية من رومانسية بل حتى خيال الكثيرين من أوائل كتاب القصة ، وانه يتحاشى فيها التمعن فى المشاكل العويصة ، ومن الحق أنها بواقعيتها الصارخة وتصويرها العميق للمشاكل الشخصية وكأنها انموذج لكتاب أكثر واقعية ، والأمر الثانى أن الاسلوب الذى يكتب به بسيط جدا ، ولغته عربية عصرية متدفقة بالحياة وسليمة ، وخالية من المحسنات اللفظية الكلاسيكية ومن أى جهد للتأثير على القارى،

بسيطرة الكاتب على اللغة العربية · ولعل هذا أحد أسباب النجاح العظيم الذي احرزه يوسف ادريس عند شباب الجيل ·

وان كانت ثمة حاجة الى دليل على ان الخلق الأدبى ليس قاصرا على اولئك الذين تلقوا تعليما نظاميا وتدربوا على فنون الأدب ، فاننا نجده فى أمين يوسف غراب ، وهو واحد من أكثر كتاب ما بعد الثورة نجاحا ، انه من أسرة ريفية متواضعة ، وهو رجل علم نفسه منذ عجز عن مواصلة دراسته بعد المرحلة الابتدائية بسبب ظروف أسرته القاسية ، ولكن الكتابة كانت فى دمائه ، فعندما كان موظف كتابيا فى احدى القرى بدأ يسترعى الأنظار بقصصه القصيرة التى استطاع أن ينشرها فى صحف القاهرة والاسكندرية ، وخاصة فى استطاع أن ينشرها فى صحف القاهرة والاسكندرية ، وخاصة فى غيره من الادباء الشبان المكافحين أثار أمين يوسف غراب انتباه غيره من الادباء الشبان المكافحين أثار أمين يوسف غراب انتباه الدكتور طه حسين الذى كان اهتمامه الأول دائما الفئة ذات النشأة الريفية رغم أعماله الشبيهة بدائرة المعارف ، ورغم مناصبه الرسمية المتعددة ، فشجعه فى حياته الأدبية ،

وتتيجة لهذا التشجيع فان قصص أمين يوسف غراب بدلا من أن تبقى مدفونة فى اضابير الصحف اليومية والأسبوعية ، نشرت فى مجموعات مستقلة أذكر من بينها « آثار على الشفاه » فى ١٩٥٣ ، و « أرض الخطايا » فى ١٩٥٨ ، و « نساء الآخرين » فى ١٩٦٢ • وفى هذه وفى معظم المؤلفات الأخرى كان أمين يوسف غراب يتناول خير ما كان يعرفه ، وأعنى بذلك حياة القرية والريف ذات الأشكال المتعددة الأزلية والتناقضات الحادة فى المجتمع المصرى •

وعندما يتناول النساء فان قلمه يكون بنوع خاص رقيقا ومؤثرا ، وقد برهن على انه موهوب الى أقصى حد فى تحليل شخصياتهن بما فيها من تناقضات ومفاجآت وأضواء وظلال .

وصناعة السينما المصرية حقل خصب لنشاط الكثيرين من الكتاب

الناشئين ، وقد انهمك يوسف غراب فى كتابة السيناريو لهذا الميدان وفى ذلك أحرز نجاحا بارزا ، ولكننا نرجو أن لا يصرفه هذا النجاح العظيم كثيرا عن الأدب الصرف ، وبهذا لا أعنى نقد للسينما المصرية ، وغم ما للمثقفين المصريين فيها من رأى يدل على عدم الرضا ، فقد انتجت فى العهد الماضى عدة افلام من الطراز الأول ،

وهنا ينبغى أن تقال كلمات قلائل عن نجم صاعد فى ميدان القصة وهو فتحى غانم الموظف المدنى فى وزارة المعارف ، والذى ـ شأن الكثيرين من اقرانه ـ بدأ حياته الادبية بعد الثورة على صفحات الصحف اليومية مثل « المصرى » ، والمجلات الاسبوعية مثل « آخر ساعة » و « روزاليوسف » ، وقد أصبح رئيسا لتحرير « صباح الخير » ، وهى مجلة أسبوعية احرزت نجاحا ضخما باستثارتها روح النكتة المصرية المأثورة ،

ومما يميزها عن معظم المجلات الأسبوعية الأخرى انه ليس فى صفحاتها مكان للسياسة ، وبذلك سدت حاجة أغفلت منذ أمد طويل، فانه حتى فى العالم العربى ليس كل انسان مهتما بالسياسة محموما بها ٠

وكما سبق أن ذكرت فان « صباح الخير » تهيىء منبرا عاما للكتابة الفكاهية ، واذا كان لى أن اصفها بدقة أكثر لقلت انها تقترب كثيرا من أن تكون مجلة « بانش » باللغة العربية ، ولفتحى غانم مجموعة من القصص القصيرة اسمها « تجربة حب » صدرت فى سنة ١٩٥٨ وفيها يبدو واضحا تأثره بتشيخوف ، وله أيضا روايتان ، احداهما « الحبل » الصادرة فى سنة ١٩٥٨ ، وهى قصة وحشية عن الاجرام والعصابات فى الوجه القبلى ، والأخرى « الرجل الذى فقد ظله » التى ظهرت حديثا فى لندن مترجمة الى الانجليزية ،

والأخير الذي احتفظت باسمه من بين مجموعة الروائيين المصريين المعاصرين الذين أرجو ان أكون قد وفقت الى اثارة حب الاستطلاع

بشأنهم والاهتمام بهم ـ هذا الرجل الأخير الذى احسب ان جميع من يقرأون ويستمتعون بالأدب العربى ينظرون اليه كأعظم روائى معاصر ، ليس فى مصر وحدها، وانما فى العالم العربى بأسره ـ روائى من طراز زولا ويلزاك ، وان كان غير مدين لهما بشىء ، اذ انه مصرى بكل معنى الكلمة ، وهو قصاص بالسهولة والخصوبة المأثورتين عن قصاصى القرون الوسطى الذين قدموا البنا الحكايات الآخاذة فى « الف ليلة وليلة ، فهو خلف القرن العسرين لاولئك العباقرة المجهولين ، اننى أعنى بذلك طبعا نجيب محفوظ الذى هو اليوم فى ذروة قوته كروائى ،

فى سنة ١٩١٢ ولد نجيب محفوظ فى حى عتيق فى القاهرة ، وتخرج فى سنة ١٩٣٤ باجازة الفلسفة ، وغامر لأول مرة بالنشر بترجمات من الانجليزية وبقصص قصيرة مبنية على تاريخ مصر القديمة وأساطيرها ، ورواياته المبكرة على نهج توفيق الحكيم الى حد ما فى « عودة الروح » التى نشرت لأول مرة فى سنة ١٩٣٣ ، والتى كان لها تأثير غير محدود على الكتاب الآخرين ، وعودة الروح كانت أول محاولة لفنان حقيقى بكل معنى الكلمة لتصوير حياة القاهريين من الطبقة المتوسطة الدنيا ويقظتهم الفجائية للوعى الوطنى عقب ثورة ١٩١٩ ،

والواقع انه قد مرت أربع عشرة سنة على الأحداث التى تصفها ، وهى أحداث أحس كل مصرى أنه مندمج فيها بعمق، وكذلك انقضت نفس الفترة على نشرها ، ومع ذلك كانت تعبيرا صادقا عن اليقظة الوطنية التى انبثقت بقوة دافعة مطرده النمو الى حين نشوب الحرب الأخيرة ، بل بقوة دافعة أكبر الى أثورة ١٩٥٢ وما بعدها والحق ، كما سبق أن ذكرت من قبل ، ان هذه اليقظة التى انعكست واضطربت بكتابات ذلك العهد \_ كان لا بد ان آجلا أو عاجلا أن تؤدى الى الثورة ،

ونجيب محفوظ ، في أعظم مؤلفاته ، تعبير عن مدينة القاهرة ،

وهى ليست قاهرة جروبى والسواح ، وانما القاهرة الحقيقية الجاثمة شرق العتبة الخضراء ، بسكانها المتدفقين الذين لا يحصون عددا ، والذين لا يسهم شيء على الاطلاق من التأثيرات الغربية الظاهرة بوضوح في المدينة « العصرية » المحمومة .

اما ان نجيب محفوظ حاول فى رواياته العظيمة ـ على الأقل الى سنة ١٩٥٧ ـ أن يعطينا صورة واقعية للحياة فى أحياء القاهرة القديمة فأمر جلى فى الأسماء المثيرة التى يختارها ، وهى بوجه عام أسماء أحياء أو شوارع فى المدينة القديمة ، يتخذ منها مسارح لغراميات أو مآسى أبطاله وبطلاته ، فلأول مرة استرعى أنظار الجماهير بروايته «خان الخليلي » فى ١٩٤١ ، تلك السموق الشميرة بجوار جامع الأزهر ، وفى سمنة ١٩٤٧ ، تلك السموق المدق » مأخوذا المجماة أيضا من احدى حوارى المدينة العتيقة ، وفى سنة ١٩٤٧ أيضا طهر له « السراب » ، وفى ١٩٤٩ ظهر له « بداية ونهاية » وهذه الرواية الأخيرة تناولت اليقظة الوطنية بين تلاميذ المدارس الثانوية ،

ونجيب محفوظ يولى عناية كبيرة لحبكة رواياته وبنائها ، ويهتم اهتماما شديدا بصفاء اللغة التى يكتب بها ، فهنا يكون على العربية الفصحى أن تعبر عن أعمق الانفعالات والمشاعر ، حتى لاكثر الناس تواضعا من كناسى الشوارع ـ وهذا دون أن تصبح اللغة متكلفة وغير طبيعية ، أما الطريق السهل الميسر للغة العامية فيتجنبه ، والظاهرة الأخرى في جهاده الغنى هي انه ليس عجولا في الاندفاع الى المطبعة ، اذ الواقع أنه قد تنقضى سنوات بين طبع احدى رواياته والرواية الأخرى ،

وتعفة نجيب محفوظ الرائعة هي ثلاثيته العظيمة التي ظهرت بين ١٩٥١ و ١٩٥٧ : « بين القصرين » و «قصر الشوق » و «السكرية»، وهي أسماء لأحياء وشوارع القاهرة القديمة لن أحاول أن اترجمها وهذه الشلائية رواية على الاسلوب الواقعي العظيم لأميل زولا ،

تهدف الى وصف ثلاثة أجيال من تطور أسرة من الطبقة المتوسطة الدنيا خلال النصف الأول من هذا القرن .

وفى اسلوب شبيه بالمسيرة الذاتية تهدف أيضا الى أن تبين انه حتى المجتمعات المتشبثة بالتقاليد الى أقصى حد لا يمكن أن تبقى بلا تغيير أمام مرور الزمن الذى يغير دون ندم النظرة الى الحياة ، والى العادات ، والى العقليات ، وحتى الى الأخلاق ، وفى سنة ١٩٥٧ منح نجيب محفوظ المجائزة التقديرية للدولة كأحسن كاتب مصرى فى ذلك العام عن الجزء الثانى من ثلاثيته ،

وبعد صمت آخر طويل أصدر فى ١٩٦٢ كتابا جديدا « اللص والكلاب » بأسلوب جديد تماما ، ومختلف عن الطبيعة الوصفية والواقعية لمؤلفاته السابقة ، وفي هذه القصة الحافلة نجد البطل ، وهو لص ، ثائرا ضد المجتمع الفاسد ، انه طراز من روبين هود ، يسرق من الأغنياء لكى يخفف عن طوائف الفقراء والتعساء ، وقد وشي به سيده الروحى الذي كان قد شجعه على التمرد على المجتمع ،

والرواية تتناول الخواطر الكامنة فى نفس اللص ، باعتباره خارجا على القانون مطاردا بواسطة الشرطة ، وأخيرا يصاب بالرصاص وسط نباح الكلاب التى كانت قد أطلقت فى أعقابه ، ( وهذه القصة اخرجت فيلما سينمائيا نجح نجاحا عظيما ) ،

وبهذا الاسلوب الجديد في الكتابة فتح نجيب محفوظ الباب أمام ظاهرة جديدة ومثيرة في الأدب العربي الحديث سوف لا تخفق بكل تأكيد \_ في أن تؤثر بعمق في الكتابة الخلاقة في العالم العربي ، بكل تأكيد \_ في أذ تؤثر بعمق في الكتابة الخلاقة في العالم العربي ، بل ربما في جهات أخرى لو أن مؤلف اته وقعت في يد مترجم قدير حساس الشعور .

والذى اخفقت الثورة فى ابرازه ــ حسبما أعلم ــ هو امرأة كاتبة · من طراز هؤلاء الروائيين وكتاب القصة القصيرة الذين أشرت اليهم فى ايجاز من قبل • ان هناك طبعا سيدات كثيرات فى هــذا العصر المتحرر ــ ومعظمهن صحافيات يعملن فى الصحف اليومية والمجـلات الأسبوعية ــ احرزن شهرة ضئيلة لا سيما فى ميدان القصة القصيرة • ولكن لم يظهر من أعمالهن الا القليل مما يعد ذا قيمة دائمة وصــورة حقيقية الأحوال الاجتماعية القائمة •

وقد كتبت فى سنة ١٩٥٤ أقول: « عندما يتطلع المرء الى الوجوه العجادة ذات العزم للشابات الذين تزدحم بهن المقاعد فى جميع الكليات تقريبا وخاصة فى كلية الأداب فى العجامعات الحديثة \_ فان نفست تمتلىء بالتفاؤل واليقين فى أنه ، ان عاجلا أو آجلا ، سوف تظهر فى مصر من تتقمص شخصية مثل مدام دى ستيل اوجين اوستن + » \_ وانى لم أقنط بعد من أن يتحقق هذا الأمل ٠

وينبغى أن أقول كلمات قلائل عامة عن المسرح الذى لقى مو الثورة دفعة كبيرة جدا ، والذى أخذ يصبح قوة جبارة فى الحياة المصرية ، ورغم انه مازال صغيرا فى حجمه بالقياس الى نمط الأدب الذى تناولته فى هذا البحث ، فان المسرحية ما زالت تجتذب الكتاب أكثر فأكثر بسبب التسجيع الذى تمنحه وزارة الثقافة للعديد مو الفرق التمثيلية ، وبسبب المجال الذى تقدمه بانشاء مسارح خاضع للاشراف الحكومى ،

وهناك أيضا ادراك الشعب المصرى ان المسرحية صورة جوهريا في الفنون الأدبية الهدف منها رسم جميع أنواع التغيير الاجتماعي لا ان تقصر نفسها على أن تكون مجرد وسيلة للتسلية عند قضا احدى السهرات و والحق أنه قد انقضى الى الأبد عصر كوميدياد الربحاني الصاخبة والهزلية غالبا و انه الآن عصر مسرحيات ذاه رسالة ، أي مسرحيات الأدب الهادف ، وكما هو الشأن في بلاد أخر; كثيرة مسرحيات « التطلع في سخط الى الوراء » و

ولا يكاد يوجد روائي أو كاتب للقصة القصيرة لم ينجذب ال

تقديم مسرحيات طويلة أو ذات فصل واحد للموضوعات التى يتناولها فى قصصه ، كما ان جاذبية الكتابة للتليفزيون قد أثبتت انها مسيطرة على الكثيرين ، وتأثير هذه الاداة سوف يستمر فى اطراد ، ليس فقط على اولئك الذين يشاهدونه ، بل أيضا على اولئك الذين يكتبون له ،

وكما سبق أن تردد غالبا فان المسرحية \_ كحركة أصيلة وخلاقة \_ لم تكد توجد فى مصر على الاطلاق الا بعد الحرب العالمية الاولى و وكما هو شأن الصور الأخرى للفن الخلاق ، فان المسرحية تطورت كنتيجة وحالة ملازمة للنشاط الاقتصادى والاجتماعى والثقافى البالغ الذى غير وشكل تدريجيا الحياة فى مصر المعاصرة فى أعقاب ظهور الطبقة المتوسطة ذات الاتجاهات الغربية و

وقبل عام ١٩٥٢ كان توفيق الحكيم ومحمود تيمور هما فعلا الكاتبان المسرحيان الوحيدان من ذوى المكانة فى ميدان المسرحية « ذات الهدف الاجتماعي » • ولكن منذ الثورة ظهر كثيرون من الكتاب المسرحيين من الطراز الأول يمكن أن يخصص لمؤلفاتهم بحث مستقل •

والتغيير الكبير الذى اكتسح المجتمع المصرى بين الحربين زادته ثورة ١٩٥٢ حدة الى حد أن المشاكل الفردية اتخذت لها أبعادا وطنية • وقد يتطابق شىء منها مع المشاكل الشخصية لبعض الكتاب الذين كان معظمهم منتميا الى الطبقة المتوسطة • وفى ضوء الروابط الوثيقة بين المثقفين والفلاحين والعمال ـ وهى فى مصر أشد ترابطا منها فى معظم البلاد الأخرى ـ فان هذه المشاكل كان ينظر اليها على انها مشاكل الطبقات الكادحة •

والواقع ان الفجوة التي كانت تتسع دائمًا بين الطبقات العالية والمثقفين أدت بهؤلاء الى مزيد من الاقتراب من الطبقات العاملة التي

كانوا يصورون حياتها ويعكسون آمالها فى حياة أفضل ويشجعونها ، والى حد ما يشاطرونهم اياها .

والامتيازات المحدودة التي قدمها العهد السابق الى هذه الطبقات لم تكن أكثر من صمام للأمن اريد به التنفيس عن بعض مشاعر الصراع الطبقى المبدئي ولكن هذا لم يؤد الى تكافؤ الفرص ، نظرا لأن الموارد المالية ظلت في أيدى الطبقات العالية ، ولم يخلق هذا الا استعلاء جديدا مصحوبا بشعور عميق الجذور بخيبة الأمل .

ومع الثورة جاء شعور جديد من التفاؤل واحساس بالانتصار طغى على الطبقات المتوسطة ، فأثار الثقة بأن المشاكل يمكن أن تحل بسهولة \_ كمشكلة التركيب الطبقى فى المجتمع المصرى \_ وان أمة جديدة قد تشكلت ، وتوحدت بالحب الأخوى ، وتقاسمت الكد والنصب .

وهذا هو الشعور الذي عبر عنه توفيق الحكيم في مسرحيته « الأيدى الناعمة » الذي دار موضوعها حول التصالح بين الطبقات عن طريق الحب والتفاهم المتبادل .

ولكن الشورة المصرية ، كغيرها من الشورات والتهجمات على الاسلوب التقليدى لحياة احدى الامم لم تسفر عن عهد ذهبى من الحب الأخوى والثقة المتبادلة ، وهى حقيقة دعت الكتاب المسرحيين الثوريين ، مثل نعمان عاشور ، الى مهاجمة « السلم الاجتماعى » كما كان يسمى •

ففى « الناس اللى تحت » التى مثلت لأول مرة فى سنة ١٩٥٦ أثار نعمان عاشور هذين السؤالين : ما هو مدى تشبع الانسان بالمساواة ؟ ٠٠٠ والى أى مدى يستطيع الانسان أن يبنى مجتمعا قائما على المساواة ؟ ٠٠٠

ان الصراع هو بين القيم الحقيقية والمزيفة ، والمسرحية تعكس

التناقض الحاد بين « الناس اللي تحت » واولئك الذين يعيشون أو ، حسب مجرى المسرحية ، يصعدون السلم الي أعلى • انها رفض ، أو على الأقل نقد عنيف للسلم الاجتماعي الذي يشتجع الأفراد على التنافس من أجل « غرفة في السطح » انه سباق جرذان ، عنيف قاس لا يليق بمجتمع اشتراكي •

ورواية أخرى من تأليف نعمان عاشور أثارت ضبجة كبيرة هى «الناس اللى فوق»، وقد كتبها فى سنة ١٩٥٨ فى وقت اعادة التقييم الهادىء والتحرر من الوهم عندما تجلت صعوبة حل مشاكل المجتمع بغير الاجراءات المتطرفة وهذه المسرحية ترفض امكانية التصالح بين الطبقة الحاكمة السابقة والطبقات الأخرى للمجتمع، وهكذا كانت أول تعبير فى أدب الثورة عن محاولة بناء مجتمع غير طبقى بالقضاء الكامل على الآثار الأخيرة للاقطاع والرأسمالية و

وفى سنة ١٩٦٣ توج نفس الكاتب المسرحى حملتيه السابقتين ضد المجتمع بمسرحيته «عيلة الدوغرى» التى هى نقطة تحول فى المسرحية المصرية ، انها تطعن بمرارة فى مجتمع ما بعد الثورة ، وهو ميدان ظل حتى اليوم دون أن يرتاده أحد ، وهى أيضا قصة رمزية ، فان آل « الدوغرى » العاجزين عن تكييف أنفسهم مع الأحوال المتغيرة يمثلون المصريين بوجه عام ، وتغليف النقد الاجتماعى بالرمزية من ظواهر المسرحية المصرية فى مستهل ١٩٦٠ وما بعدها ، لانه وان كانت الثورة قد خلقت ظروفا يمكن أن تتطور فيها المسرحية بحرية الا أن رد الفعل ضد التوجيه السياسى كأن قويا الى حد ان الكتاب المسرحيين لجاء أوا الى الرمزية كوسيلة للتعبير عن ملاحظاتهم الذاتية (۱) ،

<sup>(</sup>۱) ناقش مستر كوان ارتياد الدكتور يوسف ادريس مجالات الرواية والقصة القصية. وفي يونية ١٩٦٤ صدرت في القاهرة ( الغرافي ) وهي مسرحية ات فصلين ليوسف ادريس ، وقد ظهرت لاول مرة على مسرح المجهورية في ١٦ أبريل ١٩٦٤ ، وقوبلت بعماس ، والواقع انها الخارت اهتمام النقاد شهورا كثيرة ، وفي ١٩٦١ ، ويوسف ادريس احدى جوائز المدولة في الادب ، والواقعية الشائمة في قصص يوسف ادريس القصيرة تجلت في هذه السرحية في ( نقام )) المجتمع الانسائي ومشاكل حكم الدولة والطاعة ، من الغ بقوة كبيرة الى حد شكلت معه دفضة حافلا بالتشكك لجميع الانظمة ، الكاتب ،

وفى الختام ينبغى أن أشير الى استعمال اللغة العامية التي هي سمة متميزة في الأدب العربي المصرى الحديث لاتنشارها بين بعض الروائيين وجميع الكتاب المسرحيين المشهورين • وهي بالطبع مسألة مثيرة للخلاف ، ومظهر للمعركة بين التقليدي والجديد ، وهي معركة كانت محتدمة ولم يفصل فيها منذ خمسين عاما .

وليس من شك في ان استعمال اللغة العامبة ساهم الى حد غير قليل في جعل الأدب المصرى الخالاق أدبا وطنيا بحت وان كان للمرء أن يقول انه أدب وطنى ضيق النطاق • وكلما ادميج الكاتب نفسه في عامة الشعب ، أو على الأقل في الناس العاديين ، وبغض النظر عن طبقتهم، فانه يجد نفسه أشد انجذابا الى أن يعبر عن خواطرهم أو انفعالاتهم كما تحدث لهم فعلا ٠

والرغبة في الواقعية حجة قوية في صالح اللغة العامية ، ولكن كما أشرت من قبل فان استعمالها يجعل من الصعب ـ أن لم يكن من المستحيل ـ نقل الأدب المصرى الى جمهور أكبر لا يقرأ العربية •

والواقع ان هناك عربا آخرين يجدون أنفسهم أحيانا فى حيرة أمام فهم مجازات واستعارات اللغة العامية المصرية الصرفة • ومع ذلك فلعلها العنصر الجوهري الوحيد في الكتابة الحديثة الذي بدونه قد يخفق الكاتب « ذو الرسالة » في اقامة الاتصال الشخصى الوثيق الذي يسعى اليه مع قرائه • أما التساؤل اذا كان انتشار التعليم سيؤدي الى جعل اللغة العامية غير ضرورية ــ فأمر سوف يجيب عليه الزمن وحده • ومع ذلك فان الكتاب الذين يستعملون اللغة العامية يلتمسون لأنفسهم جمهورا ضخما من القراء ، والقليل جدا من اولئك القسراء من يفهمسون كتب الجساحظ أو الأغاني (١) ، أو رسسالة الغفران (٢) ٠

 <sup>(</sup>۱) تالیف : ابو الفرج الاصفهانی .
 (۲) تالیف : ابو العلاء العری سالکاتب .

فى هذه الدراسة المبسرة المتعددة الأشكال لفرع واحد فقط من الأدب المصرى الحديث تناولت طبعا جانبا واحدا لا غير من النهضة الأدبية الكثيرة الجوانب التي أثمرت ثمرا وفيرا فى جميع الميادين كالنقد الأدبى للقديم منه والحديث للوالدب الاسلامي والعلوم، وأيضا الجهد الجدير بالتقدير لتبسيط جميع فروع المعرفة وجعلها فى متناول الجماهير ، اذ لم يعد التعليم والثقافة قاصرين على الفئة القليلة المحظوظة ،

واذا كنت قد وفقت في اعطاء فكرة ولو ضئيلة عن حيوية وتكريس الادباء المصريين فاني لا أكون قد فشلت كل الفشل في أداء مهمتي ٠

,

•

( الجـــزء الرابع )) دراســـة تصنيفيــة للــكتب ( بيليوجرافــكية )

## ( ١٠ ) بعض الآراء الفريية في الثورة المصرية

بقلم دىرىك ھويوود

لم يفرض على كتابة هذا البحث الا نطاق ذاتى ضيق الى حد ما ، اذ قصد به أن يكون تقييما لبعض الدراسات الغربية للثورة المصرية أكثر من أن يكون تأريخا شاملا للكتب الصادرة عن مصر منذ سنة اكثر من أن يكون تأريخا شاملا للكتب الصادرة عن مصر منذ سنة اثنتين منها وقد استبعدت منه الدراسات الاقتصادية والفنية و فيماعدا اثنتين منها و والمقالات المنشورة في المطبوعات الدورية ، بيد أن عدد الأعمال الأخرى ضخم ، وواضح انها ذات طبيعة متفاوتة ، وأغلبها ذو طبيعة صحفية « جدية » متزنة ، أو متملقة ، أو تقدية .

والواقع أن الكتب التي وضعت عن مصر وثورتها ورئيسها كانت أكثر مما كتب عن أى موضوع آخر معاصر في الشرق الأوسط ، الأمر الذي كان مثيرا لاهتمام علماء السياسة والاقتصاديين والسواح والصحفيين سسواء كانوا جديين أو غير جديين • ولم يحجم المؤرخون عن تقييم سنى الثورة في أبحاثهم التاريخية ، أما الاقتصادي ، وعلماء السياسة يتكشفون المحاولات المختلفة للعهد الحاضر لاكتساب الشرعية السياسية ، على حين يزن الدارسون للشئون الجارية الأمر ليتبينوا ما اذا كان النظام القائم يسجل انفصالا كاملا عن الماضي أم لا •

لم يكن هناك أبدا غرام غربى مع مصر • فاذا كان لدى الاوروبيين \_ وخاصـة البريطانيين \_ شيء من الحب للشرق الأوسط ، فانهم

يعتفظون به للعرب « الصرف » ، أى سكان الصحراء العربية • ومعظم البريطانيين الذين عاشوا فى مصر ينظرون الى هذه البلاد ان لم يكن بالنفور فبمزيج من السخط والتسامح ، ولكن من النادر ان ينظروا اليها بمشاعر ايجابية من الود •

كان هناك سخط بسبب عدم الكفاية ، وبسبب حقيقة ان المصريين مختلفون تماما عن البريطانيين • واولئك الذين لم يعيشوا فى مصر التهوا الى انطباعاتهم من خليط من شراذم الجنود البريطانيين القادحة ومن الصور الكاريكاتيرية المنشورة فى الصحف •

كانت هذه على الأقل هي الصورة المستقرة لدينا ، وقد اعتدنا أن نسلم بها ، وقد كان « شعب » ١٩٥٢ علامة على التغيير ، وكان استيلاء الضباط الأحرار على السلطة بعد ذلك بستة شهور يعنى بداية النهاية للنزاع البريطاني المصرى الطويل الأمد ، وخلال فترة من الوقت كانت هناك محاولات شاقة للتصالح ، وبعدئذ بدأت اجراءات الطلاق ، ولم تكن حرب السويس الا المحاولة النهائية من زوج أصبح الآن عقيما لكي يعيد فرض سلطته ،

وقد اقتضى كل هذا اعادة تقييم جذرى لمواقف الغرب من مصر • فالبلاد • بمشاعرها القوية التى أوقظت ، وبشخصية رئيسها التى يكثر حولها الجدل ، وبمكانتها البارزة فى العالم الشالث مصر هذه لا يمكن تجاهلها • ولقد اشتد فيض الكتابة عن الشعون المصرية ، وتغير فحواها •

وكان أشد ما لوحظ من تغيير زيادة الاهتمام الأمريكي بالبلاد ، فمن بين الخمسين كتابا التي تناولت مصر على وجه التخصيص والصادرة منذ سنة ١٩٥٢ - طبع خمساها تقريبا في أمريكا • ولم تحظ ذكريات الموظفين البريطانيين السابقين الا بالقليل من العناية بينما لقيت الدراسات السياسية والاقتصادية الاجتماعية عناية أكبر •

وكانت معظم الكتب التي بأقلام اوروبيين ترسم مصر الحديثة في اطار العالم الثالث كبلاد في طليعة التغيير الاجتماعي والاقتصادى • واما بعض الدراسات المبكرة عن الثورة والني كانت بأقلام المصريين أنفسهم (١) ، فتخرج عن نطاق هذا • • البحث •

والمؤلفات العامة عن مصر المطبوعة بعد سنة ١٩٥٢ مباشرة أضافت بطبيعة الحال فصلا نهائيا عن « آخر التطورات » ( التي ليست بالضرورة نابعة من الحجج الواردة بالجزء الأكبر من الدراسة ) وقد حاول جون مارلو في كتابه « العلاقات الانجليزية المصرية (٢) » أن يقيم العوامل الحقيقية التي أدت الي العلاقات المتغيرة بين بريطانيا ومصر و فقد كانت هناك قاعدة دائمة الاهتزاز لهذه العلاقات نظرا لأن السياسة البريطانية كانت مكرهة على أن تتكيف طبقا للظروف الحديدة و

وقد بقى كلا الجانبين الى حد ما أسيرين لماضيهما • وقد أدى هذا بمارلو الى أن يقرر ان الثورة المصرية تمثل تحولاً عن التقليد الوفدى فى السياسة وعودة الى تقليد أسبق •

أما اوستن مور الذي كان استاذا زائرا في جامعة الاسكندرية من سبتمبر ١٩٥١ الى يوليه ١٩٥٢ فقدم الينا وصفا ممتعا ـ وان لم يكن في جوهره وصف خبير للأحداث اليومية التي أدت الى انقلاب بولية ءُ

وفى كتابه « وداعا يافاروق »(آ) انتقد بشدة ضعف الزعامة الوفدية التى برهنت على عجزها التام عن مجارات المد الصاعد

<sup>(</sup>۱) انور السادات ، (( لورة على النيل )) ، (ا لندن ــ الان وينجيت ــ ١٩٥٧ ) - داشد البراوى ، (( الانقلاب المسكرى في مصر )) ( القاهرة ١٩٥٢ ) - جمسال عبد الناصر ، (( فلسفة الثورة )) ، ( القاهرة ١٩٥٢ ) ــ معمد نجيب ، (( مصير مصر )) ( لندن ، فيكتور جولائكر ، ١٩٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) جون مادلو ، (( الملاقات الانجليزية المصرية من ١٨٠٠ الى ١٩٥٣ ، )) لندن مطبعة كريسيت سـ ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>٣) أوستن ل. مور - (١ وداعا يافاروق )) - شيكاغو - مطبعة الطلبة ١٩٥٤ .

للسخط السياسى والاجتماعى • وكان وداعه لفاروق غير مشوب بالندم ، ورغم انه ديموقراطى مخلص الا أنه تنبأ منذ مستهل ١٩٥٢ أن ديكتاتورية قوية قد تجلب الى الشعب المصرى مسلاما أكبر مما يأتى به ذلك الخليط من القصر والسياسيين •

أما جاكوب لاندوفي « البرلمانات والأحزاب في مصر ٤(١) ، وهي رسالة كتبت قبل ١٩٥٢ وان كانت قد نشرت في ١٩٥٤ ، فقد ذهب على أساس تحليله للسياسة البرلمانية المصرية من ١٨٦٦ الى ١٩٥٢ الى استنتاج مختلف وأقل دقة بكثير ، فقد تنبأ للحكم العسكرى بحياة قصيرة مادام لم يقم « لا على تأييد أية جماعة منظمة أو حزب منظم ، ولا على ادارة مدنية جديرة بالثقة » ،

ولعل هذا الاستنتاج كانت نتيجته الحتمية هى رؤيته لمادة دراساته الواهية تنهار فى غمضة عين وليس انه وضع تقديرا غير متحيزا لامكانيات الحكومة العسكرية ٠

ان مهمة ضغط أربعة آلاف مسنة من التاريخ فى أقل من ثلثمائة صفحة لهى مهمة تثبط العزم الى أقصى حد ، ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة له ه ، وود ، جارفس ، فاكتساحه للتاريخ فى كتابه « من فرعون الى فاروق » (٢) اشتمل على رمسيس الشانى ومحمد نجيب ، وعنده ان شطرا من وحدة التاريخ المصرى الجوهرية كان توكيدا لهستيريا الغوغاء وعنفها ، ومثل هذه النظرات الى التاريخ يمكن أن تكون لها قيمتها ، بيد ان من الجلى ان الهدف الرئيسى للمؤلف كان ان يقدم تبريرا للسياسة البريطانية فى مصر ،

ولقد كانت نهاية العهد البريطانى مأساة لا ضرورة لها بالنسبة الى مصر وهو لم يخصص لنزول فاروق عن العرش وقيام الحكومة العسكرية سوى فقرتين • ومع ان هذا الكتاب نشر بعد هذه

<sup>(</sup>۱) جيكوب . لاندو \_ (( البرلمانات والاحزاب في مصر )) ( تل أبيب \_ دار الطباعة الاسرائيلية لحساب الجمعية الشرقية الاسرائيلية \_ ١٩٥٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) هـ. وود جارفيس ( من فرعون الى فاروق ) - لندن - جون موراى - ١٩٥٥ .

الأحداث بثلاثة أعوام الا أنه لم تبذل أية محاولة لتقييم أو تحليل مجرى الثورة وأسبآبها • ولكن لما كان جلاء البريطانيين عند المؤلف « نهاية عهد ••• نشأ أصلا على أيام الفراعنة » فلعل العهد الجديد لم يعد يعنيه في شيء •

وكتاب جارفيس فى جوهره كان عما سبق الثورة • أما المؤلفات التالية فهى دراسات أكثر تركيزا على مصر بعد سنة ١٩٥٢ • وأول ما صدر عنها وأحسنها الدراسة التى قام بها جان وسيمون لاكوتير في « مصر تتحرك » (١) الصادر فى سنة ١٩٥٦ ، والذى ترجم فيما بعد الى الانجليزية باسم « مصر فى حالة تحول » • وقد أمضى المؤلفان فى مصر السنوات من ١٩٥٣ الى ١٩٥٦ ، والجزء الأكبر من كتابهما ـ وهو فرنسى الطابع فى سياقه وفى اسلوبه ـ قائم على ملاحظاتهما وأحادبثهما ورواياتهما الشخصية •

ومن الفصول الخمسة الأولى كان أولها تاريخا عاجلا للفترة من غزوة نابليون الى الثورة • ولكن هذه لم تكن هى الاهتمام الرئيسى للمؤلفين ، وانما كان الغرض منها الى حد ما دراسة تفصيلية للنظام الاقتصادى والاجتماعى والسياسى فى مصر فى سياق التغيير السريع • وتضمن الكتاب ثروة من المادة بسطت بنفاذ من البصيرة عن مجتمع القاهرة وحياة الريف والاصلاح الزراعى والاقتصاد والسد العالى، وكان فى الملاحظات الشخصية ما جعلها اكثر دلالة ومغزى •

ومثل هذا الاسلوب فى تناول الموضوع أوجد تعارضا بين النظرية والواقع • ولهذا انتهى المؤلفان الى ان الديكتاتورية الثورية قد تكون أفضل وسيلة لانجاز الامور ، ومع ذلك فانهما غالبا ما أبديا استياءهما من الاجراءات التى اتخذتها الحكومة • وقد رسمت صورة

<sup>(</sup>۱) جان وسيمون لاكوتي ـ (( مصر تتعرك )) ـ باريس ـ طبعات دى سيل ـ ١٩٥٦ ـ الترجمة الانجليزية (( مصر في حالة تحول )) نيويورك ـ مطبوعات كريتيريون ـ ١٩٥٨ ٠

واضحة للرئيس عبد الناصر اشير فيها الى افتقاره فى ذلك الوقت لمذهب ايديولوجي ، والى براعته السياسية والى خبرته العملية . وكان واضحا ان الفصل الأخير عن أزمة قناة السويس اضيف كفكرة طازئة ، ويقصد تقييم آثارها في مصر وحدها .

وكتاب آخر وضع على نفس النهج الذي احتذاه الاخوان لاكوتير وان كان حقيقا باهتمام أقل هو « أبو الهول يستيقظ » (١) من تأليف جيرالدا سيارو • واختيار العنوان فيه دلالة على أسلوب المحتوى • وفيه اتجه المؤلف الى اعادة تهذيب الصورة ذات ٠٠ الجانب الواحد التي لمصر عند الغرب • لقد « اقلقه ذلك القدر من التشويه والتحامل » الذي زحف الى هذه الصورة ، بيد أنه سبق تقريبا الى الطرف الآخر الأقصى من ابتلاع الدعاية كلها « والاستسلام بلا قيد أو شرط » لعمد الناصر • فعنده ان الرئيس رسول ، وانه رجل مثالي ينطوى على قوة سحرية كامنة ٠

ووصفه للموقف الاقتصادي والسياسي كان بكل أسف مسطا أكثر مما ينبغي ، وغير متفق مع قواعد النقد النزيه ، وذلك بما أبداه من تعاطف واهتمام واضحين بأماني العرب •

وكتاب توم ليتل « مصر » (٢) كان صـورة متعاطفة مع العهـد الحاضر ، ولكنه لم يكن متعاطفا أكثر مما ينبغي • والمؤلف ، وهو صحفى له عدة أعوام من الخبرة بمصر ، وصف الحالة من زاوية القاهرة ، ولكنه لم يبسطها على أسلوب استبارو المدافع عن عبد الناصر وسياسته • لقد تناول الأمور المألوفة ، وخصص جزءا من كتابه لمصر قبل الثورة ، ولكن في رأيه ان هذا كان لكي يبرز وحدة التاريخ المصرى واستمرار مصير الشعب ، ووعى الشعب المصرى لانعزاله عن الطغاة «كان أهم العوامل التي أدت الى أن الأمة المصرية

<sup>(</sup>۱) جیرالد اسبارو ۔ (( ابو الهول یستیقظ )) لندن ۔ روبرت هیل ۔ ۱۹۵۳ . (۲) توم لیتل ۔ (( مصر )) ۔ لندن ۔ ارنست بین ۱۹۵۸ .

عادت الى الظهور من جديد \_ فى كثير من المعاناة وتميزت بها صلابة النضال القومى » •

ومن الناحية السياسية فان سينة ١٩٥٢ ابرزت تغييرا في هذا الانموذج ، أو على الأقل ابرزت نجاح اثبات المظلومين لوجودهم في مواجهة الظالمين الا وهو تحرير البلاد من « اغلال التاريخ » ٠

وفى وصفه للفترة التى أعقبت ذلك ، كان المؤلف حريصا على أن يتحاشى الدفاع عن القضية ، وانما حاول أن يبين تأثير السياسة الغربية على القاهرة ( وخاصة أثناء أزمة السويس ، ) وان يلقى ضوءا على السياسة المصرية الداخلية ، أما تكهناته عن المستقبل ب وعلى الأقل فيما يهم بريطانيا ب فكانت دقيقة الى حد محزن : « لا يمكن ف المستقبل القريب أن يكون للدول الغربية الكبرى سياسة ناجحة فى الشرق الأوسط الا بالتعاون مع مصر » ،

وفى سنة ١٩٥٦ أصدر ولتر لاكوير كتيباً عن مصر باسم « ناصر مصر » (١) تضمن دراسة سياسية واقتصادية موجزة للسنوات الأربع الأولى للعهد الحاضر • والواقع انه كان صحيفة اتهام قوية عن افتقار مصر الى الانجازات الجدية ، فهو نقيض للنهج المتحيز فى كتاب اسبارو • لقد تضمن نقدا « للتوسع المظهرى الخطر فى الخارج » ، ونقدا للسياسة الخارجية التى تتبع « اتجاه الكتلة السوفيتية » ، ولعدم محاولة حل المشكلة المصرية الرئيسية ـ الا وهى زيادة السكان فى الريف •

وكانت النتيجة التى انتهى اليها هى ان النظام الثورى « لم يكن لديه الا القليل جدا مما يتباهى به » • والقيمة الوحيدة لهذا الكتيب هى تقديمه صحيفة اتهام عن القضية ، ومع ذلك فقد كان هذا فى الغالب بالاسلوب التقليدى المنبه للخطر بالتحذير من مطامع عبد الناصر « المفرقة فى الخيال » •

<sup>(</sup>۱) والتر ، لاكوير \_ (( ناصر مصر )) لندن \_ ويدينفيلد ونيكلسون ١٩٥٦ .

وقدم الينا ديزموند ستيوارت رأيا آخر متعاطفا في أساسه في كتابه «مصر الفتية » (١) • وقد استغرقت مقدمته التاريخية التي لا بد منها نحو ثلثي الكتاب ، مبتدئة من نابليون الي فاروق • ودراسته للسنوات من ١٩٥٨ الي ١٩٥٨ كانت أكثر قليلا من عرض زمني لسلسلة الانطباعات التي اتنهي اليها من مناقشاته وأحاديثه داخل البلاد • وقد ضحى بالتفسيرات والتعليلات مفضلا عليها التسجيل الحرفي ، وكان حب المؤلف الواضح لمصر وتأثره بما شاهده وما سمع حلما يثير مشاعر غامضة من الود أكثر مما يساهم في التفهم على حقيقة الأمر •

وبالرغم من اسم كتاب ويلتون واين « ناصر مصر » (٢) فانه ليس ترجمة لسيرة الرئيس ، وانما أقرب الى أن يكون تبريرا للاسم الفرعى وهو « البحث عن الكرامة » • والكتاب من تأليف صحفى أمريكى كتبه بلا استحياء بلكى يزود جمهوره بمعلومات عن مصر « التى قد تصبح عائقا لمركزنا كقوة عالمية ولتفهمنا الأحوال الدنيا • »

وهو \_ شأن الكتاب السابق \_ مبنى على تجارب الأعوام العديدة. من الاقامة فى القاهرة مدرسا فى الكلية الامريكية ومراسلا خارجيا ومهما يكن فقد وضع هذا الكتاب من أجل جمهور أمريكى غير مزود معظمه بالمعلومات ، وأكد الفكرة التقليدية الأمريكية من ان « ابن البلد فعل شيئا عظيما • »

كان عبد الناصر مواطنا من العامة (أولاد البلد) ، واسرته من أبناء الريف فى بنى مر ، وكانت هذه الجذور المتواضعة \_ وليس فترة صباه فى الاسكندرية المتحضرة \_ هى نقطة البداية فى « البحث

<sup>(</sup>۱) ديزمونت ستيوارت ـــــــ (( معمر الغتية ))

لندن ۔۔ الان وینجیت ۱۹۵۸ ر (۲) ویلتون واین ۔۔ (( ناصر مصر ))

<sup>(</sup>۲) ویلتون واین ــ (( ناصر معر )) کامبردج ، ماس ، کتب ارلنجتون ــ ۱۹۵۹ .

عن الكرامة » ــ ليس من أجل نفسه ، وانما من أجل الشعب المصرى وكان من رأى وابن انه لاول ٠٠ مرة فى التاريخ الحديث كان للمصريين اعتزاز بأنفسهم وبوطنهم ، وان هذا كان فى معظمه نتيجة للقوة الدافعة الهائلة عند عبد الناصر ٠ لقد كانت الثورة المصرية هى « ثورته » ٠

وقد بسط المؤلف فى جلاء السمات الخارجية لطبائعه \_ جاذبيته ومقدرته على العمل الشاق وخبرته \_ ولكن يبدو ان المفتاح الحقيقى كان مفقودا • وسذاجة هذا الكتاب وربما رغبته فى أن يبرز « اولئك البريطانيين الذين يعرفون كل شىء عن العرب ولكن لا يفهمون شيئا » \_ حجبت خطوة مترددة الى الأمام لتنمية ذلك الفهم الذى تطلبته مقدمة الكتاب بشدة •

ودراسة أخرى أشد تركيزا لمشكلة تقديم معلومات عن الجذور الخلفية وضعت فى سلسلة الدراسات الأهلية الامريكية التى تصدرها سجلات العلاقات ١٠ الانسانية للمنطقة ١ وهى تصدر عن جمعيات تعليمية دولية ، وتستقدم فيها السجلات النظامية الخاصة بالبلد المعنى ١٠

وأخطاء مثل هذه الطريقة واضحة: تكرار لا داعى له ، وافتقار الى وحدة البحث ، وحقائق مجمعة ومبوبة بعناية تصلح على ما يبدو ولادخالها عشوائيا فى النص ، وقد ظهرت هذه الدراسة باسم « مصر » (١) فى سنة ١٩٥٧ فى المجلد السادس من السلسلة ، وكان الهدف منها هو « الاختبار العميق للجوانب السيكولوجية والسياسية والاقتصادية » للمجتمع المصرى ، « وتحديد الأنماط الأساسية ، الثقافية والتشريعية » وأيضا « الكشف عن القيم والمواقف المسيطرة » ،

وهذا البحث الذي تولاه أعضاء العديد من الجمعيات التعليمية

 <sup>(</sup>۱) جورج ل. هاریس ( الؤلف ) \_ (( مصر )) \_ نیوهافین ،
 سجلات العلاقات الانسانیة للمنطقة \_ سلسلة الدراسات الاهلیة \_ ۱۹۵۷ .

كان مصدر معلوماته نظريات الآخرين واجتهاداتهم • ثم « يكمل بعملية تفنيد وتركيب » • وهذه الطريقة يمكن أن تؤدى بسهولة الى قبول التعميمات وانصاف الحقائق باعتبارها حقائق ذات صلاحية عامة بسبب ضرورة الوصول الى تتيجة مافى كل موضوع يبحث •

وفضلا عن هذا فان التكهنات عن الاتجاه المتوقع لأحداث المستقبل يمكن ان يكون لها ثقل كبير عندما ترتبط فقط بشيء من العلاقة بوجهة النظر العامة للكاتب ، وهي بالضرورة أمر مفتقد في دراسة من هذا الطراز ، والواقع ان هذه الدراسة كانت « دليلا » أو كتابا مدرسيا قيما في تناوله الزراعة أو الري أو الخدمة الاجنماعية أو الاسرة ، ولكنه دون ذلك بكثير في تناول المسائل الأكثر تعقيدا وتشابكا ، وباعتباره « دليلا » فانه عرض حقائق لا تحصى عن الحياة المصرية ، ولكنه كان حافلا بالتكرار نظرا لأن الكثير من الحقائق كان متعلقا بأكثر من « موضوع تعليمي » واحد ،

فمجرى الأحداث منذ سنة ١٩٥٢ ورد فى عدة فصلول ، ولكن تفسيره للأحداث السياسية (ومثال ذلك انه «يمكن استنباط وسيلة ما للتقارب بين الاسلام والشيوعية ») اظهر حاجة الكتاب الى الخروج بنظريات شاملة • وجملة القول أنه محاولة نسلد ثغرة فى معلوماتنا عن مصر ، ولكنها كانت محاولة أرادت قبل الاوان أن تكون شاملة وحاسمة أكثر مما ينبغى •

وجمال عبد الناصر أحد القلائل من ذوى القوة الأخلاقية بحق بين زعماء العالم الثالث ، ولهذا يسيطر دون جدال على معظم الدراسات الخاصة بمصر الحديثة ، ففي كتاب جورج فوتشر « جمال عبدالناصر ورفاقه » هو الشخصية الرئيسية في الكتاب ،

<sup>(</sup>۱) جورج فوتشر سے جمال عبد الناصر وفریقه مجلدان سے باریس سے جولیارد سے ۱۹۵۹ سے ۱۹۹۰

ومن أحاديث المؤلف مع اولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بجمال عبد الناصر جمع عنه حقائق القت ضوءا على أخلاقه و ومثال ذلك أنه حصل من أمين مكتبة الاكاديمية العسكرية على قائمة بالكتب التي قرأها عبد الناصر وكشفت هذه عن اهتمام عميق بالتاريخ وبالحملات العسكرية وخاصة الاهتمام بحياة الشخصيات التاريخية العظيمة و وبنوع خاص الاسكندر الأكبر ونابليون وبسمارك وأتاتورك و انهم هم « الأبطال الذين يخلقون لأنفسهم أدوارا من المجد والبطولة العظيمة ، يقومون بها في لحظات حاسمة على مسرح التاريخ » ( نقلا عن « فلسفة الثورة » ) و

وركز فوتشر على ان عبد الناصر فى رأيه كان يعتقد فى نفسه منذ أمد طويل أنه بطل كهؤلاء \_ بطل عليه ان يملآ دورا شاغرا فى الشرق الأوسط • ولقد سجلت حياة الرئيس المبكرة مدعمة بالوثائق ، ووضعت الأحداث الحاضرة المعروفة فى اطارها الاجتماعى • وقد تناول المجلد الأول من الكتاب الأحداث حتى الاستيلاء على السلطة فى ١٩٦٠ ، وتناول المجلد الثانى ممارسة هذه السلطة حتى عام ١٩٦٠

أما الكتاب الثانى الذى تلاه « مصر ناصر الحديثة » (١) لكيت هوبلوك \_ فكان أهم اسهام فى معلوماتنا عن مصر منذ كتاب الأخوين لاكوتير • وقد اعطيت للمؤلف التسهيلات الكاملة من كل من الرئيس والوزراء ، وكانت الدراسة الناتجة موثوقا بها أكثر من كتاب آل لاكوتير ، وفى نفس الوقت أحسن تنظيما وأكثر دقة •

ومرة أخرى كان هويلوك مراقبا متعاطفا ، وان لم يكن مجرد مدافع ، وذلك ان العديد من تتائجه كانت محل نقد شدبد من عبد الناصر ، ففي بيان متوازن رصدت الانجازات الجوهرية للعهد الحاضر في ميادين الاصلاح الزراعي ، والنعليم والتنمية الاجتماعية

<sup>(</sup>۱) كيت هويلوك - (( مصر ناصر الحديثة )) - نيويورك بريجر - ١٩٦٠ الطبعة الانجليزية نشرت بمعرفة كتب الاطلنطى - ستيفنس واولاده بلندن .

ــ ولكن فى مقابل هذا وضع الفقر فى البلاد ، وزيادة الســـكان ، واتساع الفجوة التى ينبغى سدها .

ان مصر لتكون محظوظة لو انها استطاعت أن تحتفظ بمستوى المعيشة الحالى ، وفى سنة ١٩٥٩ كان المؤلف مرتابا فى الفوائد التى يمكن ان يأتى بها السد العالى ، بل كان مرتابا حتى فى اتمامه ، وقد أخذ هويلوك على عبد الناصر « هذا الاقتحام العدائى » للشئون الخارجية الى درجة أضرت بالتنمية الداخلية ، وقد عزا هذا الى احتمال تبرم الرئيس بالمشاكل الداخلية الصرفة ، ورغبته فى أن يستخدم الى أقصى حد « قدراته التكتيكية » ،

ان عبد الناصر كان حريا بأن يصبح واحدا من « أعظم الشخصيات في القرن العشرين » لو أنه كبح جماح مطامعه الخارجية •

وثمة دراسة أقصر من تأليف شارل جالاجر ظهرت فى ١٩٦٠ ، (1) الجمهورية العربية المتحدة اليوم (1) ، تناولت المشاكل المعروفة ، ولكن النتائج التى انتهى اليها المؤلف لازالت اليوم بعيدة عن أن تتحقق كما كانت فى ١٩٦٠ :

« ولما كان الاستعمار فى طريقه الى النهاية ٠٠٠ المراكز الأخيرة المتناثرة للسيطرة غير المباشرة فى شبه الجزيرة العربية ، فانه لا ينبغى أن يكون هناك سبب قوى يدعو الدول الغربية الى أن تعارض الأهداف الأساسية البناءة للقومية العربية ٠ »

واستمر عبد الناصر نفسه يثير اهتمام مؤرخى السير الشخصية ، فبعد نجاح سيرة بن جوريون تشجع مراسل خارجى أمريكى ، وهو روبرت سان جون ، فأخرج حياة الرئيس باسم « الرئيس » (٢) ٠

<sup>(</sup>۱) شارل فدر جالاجو ـ الجمهورية العربية المتحدة اليوم ـ نيويورك ـ ابحاث موظفى الجامعات الامريكية ـ سلسلة شمال شرق افريقيا ـ الجزء السابع ـ ١٩٦٠ . (۲) روبرت سان جون ـ « الرئيس » ـ نيويورك - ماكجروهيل - ١٩٦٠

ومرة آخرى يقدم هذا الاسم دلالة على الاسلوب: شعبى ، وودى ، ومثيرا الى حد ما ، انه يسجل يوما بيوم ، وأحيانا دقيقة بدقيقة ، بيانا عن وصول عبد الناصر الى السلطة ، وقد استخدمت فيه جميع أساليب المهنة وحيلها: أحاديث استعيدت بتفصيل دقيق ، التركيز على خلفية العاصمة ، رجل الاسرة على خلفية القرية أكثر من التركيز على خلفية العاصمة ، رجل الاسرة العطوف رسم بميله الى ربطات العنق المخططة بالعرض والى الافلام الأمريكية \_ بحيث يخرج القارىء وبنفسه انطباعات حية عن أحداث حياته وأخلاقه \_ حقيقة كانت أو متخيلة \_ ولا شيء خلاف ذلك الا

أما جوشيم جوستين في كتابه « ناصر - الصعود الى السلطة » (١) الذي صدر في نفس السنة التي صدر فيها « الرئيس » - فقد عنى بالعشرة أعوام الأولى المكونة لحياة عبد الناصر ، والتي يزعم انها مازالت غامضة ، وكيفما كان فقد وصفها ويلتون واين في السنة السابقة ، ولم يضف جوستين جديدا اليها ، وعلى النقيض من كتاب سان جون فانه قدم مزيدا من تفاصيل الخلفية التاريخية والسياسية ، ومزيدا من المحاولة الجدية لتقييم عبد الناصر بالنسبة الى مجرى سياسته ، بيد ان هذا كان اذ ذاك أرضا مطروقة وطأت معظمها الأقدام ،

ومؤلف آخر مثير بشكل هستيرى ، ولكنه مسل لغرابة مدلولاته ، هو « وراء أبى الهول المصرى » (٢) لجرينبرج وسيدار • وفى « وراء أبو الهول » زعم المؤلفان انهما اكتشفا مؤامرة اسلامية نازية كبيرة عجيبة اتخذت لها ذلك الشعار الشهير : « الاندفاع نحو الشرق » ، وأهدافها « خلق كتلة عملاقة لقوة ثالثة تسيطر عليها مصر • • • والمانيا » وكذلك « انشاء حكومة دينية اسلامية عصرية » وأيضا « القضاء على اسرائيل » و « ابادة الحضارة الغربية والمسيحية ابادة

<sup>(</sup>۱) جوشیم ۔ « ناصر ۔ الصعود الى السلطة » ۔ لندن ۔ اورهافر ۔ ١٩٦٠ (٢) هادولد ج، جرینبرج وارفنج سیدار (( وراء ابی الهول المعری )) فیلادللیا ونیویورلد ۔ شرکة شیلتون ۔ ١٩٦٠ ،

كاملة » • وكان النص زاخر بعبارات ايعازية مثل: « القومية التى تغلى » - التدبير « السحرى » للمؤامرات المتشابكة - « الأقنعة السطحية المزيفة للسلام والديمقراطية » • بل ان المؤلفين ذهبا الى ان مبادى الاخوان المسلمين قد تحققت أخيرا ، وان عبد الناصر هو « خليفة المسلمين في القرن العشرين » وان الاخوان المسلمين كانوا « يتولون الحكم في وادى النيل وفقا لحكومة دينية اسلامية » • ولكن لعل المؤلفين كشفا اللعبة في عبارتهما الاستهلالية حين قالا : « ان الحقيقة والخيال قد امتزجا بدهاء في مصر المعاصرة • • • • »

وفى مستهل الستينات ارتدت الدراسات الخاصة بمصر الى دنيا البحث العلمى ، ولعله لأول مرة شرع علماء السياسة الامريكيون المجربون فى فحص سياسات مصر وايديولوجيتها بأسلوب منظم • ففى منة ١٩٦١ أصدر ب • ج • فاتيكيوتيس كتابه « الجيش المصرى فى السياسة (١) » ثم اعقبه بدراسات أخرى من بينها : « سياسة مصر الخارجية » (٢) •

وكتاب « الاسلام وسياسة مصر الخارجية » ( $^{1}$ ) ، وأيضا « بعض النتائج السياسية لثورة ١٩٥٢ في مصر » ( $^{4}$ ) •

والفكرة الرئيسية التى تسود معظم مؤلفات فاتيكيوتيس هى بحث نظام الحكم الثورى عن أساس للشرعية السياسية • وفى كتابه تابع بتفصيل تطور الحكم العسكرى ، وأوضح أو فسر مختلف المراحل

<sup>(</sup>۱) ب.ج. فاتيكيوتيس ــ (( الجيش المصرى في السياسة )) (( انموذج للامم الجديدة )) بلومنجتن ــ مطابع جامعة انديانا .

<sup>(</sup>۲) ب.ج. فاتيكيوتيس ( السياسة مصرالخسارجية )) في طبعة ر.ند ماكريدس -(( السياسة الخارجية في السياسة العالمية )) الطبعة الثانية ( انجلوود كليفس ن.ج. برنتيس هول ١٩٦٢ .

<sup>(</sup>۲) ب.ج. فَالْيَكِيولِيسَ ــ (( الاسلام وسياسة معر الخارجية )) ــ في طبعة ج. هاريس بروكتور (( الاسلام والعلاقات الدولية ))

ے فی طبعہ ہے۔ عدریس برودبور ۔ نیویورک فردریک ۱۰ بریجر ۔۔ ۱۹٦٥ ۔ اندن ۔ مطابع بول مول ۔۔ ۱۹۹۵ ،

<sup>(</sup>ز) ب.ج. فاليكيوتيس ـ (( بعض المتنائج السياسية لثورة ١٩٥٢ في مصر )) في طبعة ب.م. هولت ـ ((التغيير السياسي والاجتماعي في مصر الحديثة )) لندن ـ مطابع جامعة اكسفورد .

ذات الشأن ، وأهم من هذا أنه رأى فى ضباط الجيش الذين استولوا على السلطة ممثلين لأشد الجماعات تماسكا فى داخل الطبقة المتوسطة المتطرفة المضطردة النمو ، تجمعهم خلفية مشتركة وتطلعات مشتركة ، وتبرما باخفاق محترفى السياسة فى حل مشاكل مصر ،

والاستيلاء على السلطة كان مجرد خطوة أولى لتحويل جماعة من الضباط الى نخبة سياسية كان عليهم عندئذ أذ يرسوا مشاكل السلطة وأن يخلقوا تأييدا جماهيريا • وقد جربت محاولات خلق مثل هذا التأييد (هيئة التحرير والاتحاد القومى)، ولكن لا يمكن الوصول الى تتيجة بشأن أهميتهما الباقية • ومع ذلك فانه لا رجعة الى المنظمات السياسية السابقة •

وخلص فاتيكيوتيس الى أنه من المستحيل فى البلاد العربية المحصول على رأى جماعى كأساس للشرعية السياسية بواسطة الوسائل البرلمانية الغربية • ولكنه انتهى أيضا الى انه مازال على الحكومات الثورية إن تثبت انها فى الواقع ثورية ، بمعنى ان عليها ان تحدث تغييرا كاملا فى المجتمع السياسى ، وانها هى نفسها يمكن أن تقدم أساسا للاجماع السياسى •

وانسياقا مع اهتمام فاتيكيوتيس بهذا الموضوع فانه فى بحثه عن مكان الاسلام فى السياسة الخارجية (١) ذهب الى ان الحكومة المصرية كانت تستخدم عن عمد « وسائل متنوعة من وحدة الوعى الاسلامى ، والاصلاح الدينى والأنشطة الاجتماعية السياسية » فى محاولة لان تحقق لسياستها شرعية دينية على الأقل ، وكانت هذه محاولة لاثارة وعى سياسى مفيد فى الشعب ، وللحصول على تأييد لسياستها الاشتراكية بالايحاء بأن الاشتراكية كانت موجودة فى الرسالة الاسلامية الأصلية ، ورغم اسم الكتاب فالواقع ان المؤلف

<sup>(</sup>۱) ب.ج. فاتیکیولیس (( الاسلام وسسیاسة مصر الخارجیة )) فی طبعة ج. هاریس بروکتور سـ (( الاسلام والعلاقات العولیة )) سـ ( نیویورك سـ فردریك آ، بریجز ۱۹۹۵ سـ لندن ، مطابع بول مول ، ۱۹۹۵ ) .

كان أشد اهتماما بأن يبين علاقة الاسلام بالسياسة الداخلية أكثر منها بالسياسة الخارجية •

وفى عديد من الدراسات اتجه مالكولم كير الى التشبث بالمشاكل الأيديولوجية للثورة المصرية • وكما كان شان فاتيكيوتيس ، فان المعلومات الواسعة عن المصادر العربية والجذور الخلفية للاسلامي قد مكنته من ان يضع الاتجاهات الايديولوجية الراهنة داخل سياق تطور مستمر •

و « مصر تحت حكم ناصر » (١) كان دراسة موجزة لجميع النواحى فى مصر منذ سنة ١٩٥٢ ، القصد منها أن تكون فكرة أولية لدى الجمهور الامريكى • وقد ركز على افتقار عبد الناصر الى النجاح فى بناء نظام دستورى راسخ ، وتحول رأيه عن الديموقراطية من فكرة الاختيار بين المرشحين الى « الرضاء الشعبى عن الأشخاص الذين يديرون الحكومة ومساهمة الكتلة الجماهيرية فى تطبيق برنامحها » •

وفقدت الديموقراطية تماما دلالتها الغربية ، وأصبحت معادلة للمساواة الاجتماعية والمسئولية ، وتقييم كير لهذه المشكلة ورد فى كتابه « المفاهيم العربية المتطرفة للديموقراطية » (٢) الصادر فى نشرات سان انطونى ، وهو دراسة مثيرة للمحاولات العربية لتفسير الأفكار الليبرالية الغربية .

وفى مصر نبذت هذه الأفكار \_ وقد كانت شائعة فى يوم ما \_ ولكن لم تبسط بعد للحلول وحلها أية نظرية شاملة عن التطور

<sup>(</sup>۱) مالكولم هد كير ـ (۱) مصر تحت حكم عبد الناصر )) ـ نيويورك ـ سلسلة هيدلاينز ـ جماعة السياسة الخارجية ـ دقم ١٦١ ـ سنة ١٩٦٣ .

<sup>(</sup>٢) مالكولم هد. كير — (( المفاهيم العربية المتطرفة للديموقراطية )) - في طبعة البرت هوراني المشرق الاوسط رقم ٣ ـ لندن ـ شاتوويندوس ١٩٦٣ )

الاقتصادى والسياسى والاجتماعى • وقد أصر النظام القائم على « نفوره من أية تأملات نظرية » ، ولكنه لكى يبرر البرنامج الذى احتضنه للبناء والتنمية أحس بحاجته الى أن يضعه فى نوع ما من الاطار النظرى • ومن هنا نشئ الرأى القائل بأن الديموقراطية هى توجيه الشعب الى ادراك ذكى وتأييد لما يعمل باسمه وبلفظة «الشعب» يقصد فحسب اولئك الذين يؤيدون البناء الاشتراكى •

وفى مؤلف أحدث من هذا ( بغض النظر عن البحث الوارد فى هذا المجلد ) درس البروفيسور كير تصادم الايديولوجيات فيما سماه : « الحرب الباردة العربية » (١) كان زعماء حزب البعث وجمال عبد الناصر هم أبطالها ، وكان مركز العاصفة لهذا الصدام هو المناقشات التى دارت عن الوحدة بين مصر وسوريا والعراق فى سنة المناقشات التى دارت عن الوحدة بين مصر والعرب وأقلق زعماء البعث الذين كانوا قد رأوا فيه سندا لحكمهم المتعثر ، وكان معظم النقاش قد اتجه الى التقاتل على تفسيراتهم المتباينة للعقائد السياسية ، وفى احدى الفقرات ذكر عبد الناصر فى وضوح تفسيره للديموقراطية بأن الديموقراطية السياسية ما كانت لتتصدور بغير الديموقراطية الاجتماعية » ، ولهذا فان الاشتراكية « كانت شرطا لا مناص منه للديموقراطية الحقيقية » ،

وكتاب شارل كريمينز « العرب والعالم : سياسة ناصر القومية العربية » (٢) كان مبنيا على على افتراض محل جدل ، هو ان لفظة « العرب » يمكن أن تستعمل بمعنى شامل ينطبق على حد سواء على جميع الناطقين بالعربية من مكان الشرق الأوسط • فهل نستطيع أن تتكلم كلاما مفيدا عن السيكولوجية العربية ، وعن سياسة عربية

<sup>(</sup>۱) مالکولم کے ۔ (( الحرب الباردة العربية من ۱۹۹۸ الی ۱۹۹۶ ۔ لندن ، مطابع جامعة اکسفور المعهد الملکی للشمسئون الدولية ۔ ۱۹۹۵ .

<sup>(</sup>۲) شارل د. كريمنز – العرب والعالم (( سياسة ناصر القومية العربية )) – ( نيويوداه فريدريك ا، بريجر لحساب مجلس العلاقات الخارجية – ١٩٦٣ •

خارجية ٠٠٠ ؟ ان المؤلف يعتقد أن هذا كان ممكنا ، وترتيبا على ذلك استطاع أن يصف عبد الناصر على انه « الممارس المتزعم للسياسة العربية الخارجية » ، بيد أنه مضى عندئذ يخطط مجرى السياسة الخارجية « المصرية » التى فيها عبد الناصر هو الممارس والزعيم •

وكان غريبا أيضا أن تقرأ ان العرب كانوا متفقين على أهدافهم النهائية فى الوحدة والاصلاح والتقدم ، ملمحا ضمنا الى أنهم متفقون فيما يتعلق بوسائل تحقيق هذه الأهداف ، وقد وضع الكتاب ليساعد الامريكيين على أن يدركوا ان السياسة العربية الخارجية قائمة فى اسلوب متماسك على العقيدة والمصلحة ، وان التحركات السياسية يمكن توقعها والتنبؤ بها ،

وهذه مشورة يمكن أن تكون خطرة • ومع ذلك فان الهدف الآخر للمؤلف \_ وهو القاء نظرة على السياسة « العربية » الخارجية « من الداخل الى الخارج » ، واثبات ان الامريكي يمكن أن يكون « متعاطفا وأمينا » في تقييمه للموقف، العربي \_ هذا الهدف تحقق على نحو ملائم • والواقع انه كثيرا ما عدل من تعميماته الأكثر تضليلا ، ولقد كانت نظرية كريمينز هي ان العالم العربي يساهم في ثورة عالمية للشعوب المقهورة ، وان عبد الناصر كان رمز هذه الثورة وقائدها فيما يتعلق بالعرب •

ان هذه التغييرات الثورية جعلت الافتراضات التقليدية وسياسات الدول الغربية بالية عفى عليها الزمن ، وان واجب أمريكا هو ألا تؤيد أنظمة الحكم المحافظة ، وانما « عليها ان تساهم فى عمليات التغيير » وفى هذه الناحية كان محور نقاشه هو : ان الاتجاه العملى الوحيد للسياسة الخارجية الامريكية هو : « أن نتعاون مع الثورة العربية » وللسياسة الخارجية الامريكية هو : « أن نتعاون مع الثورة العربية »

وكان كتاب « مصر في ثورة » (١) لكلود استييه محاولة من صحفي

<sup>(</sup>۱) كلود استييه ــ ﴿ مَعَمَ فَي ثُورة ﴾ ــ باريس ــ جوليارد ــ ١٩٦٥ ) .

فرنسى من اليسار لتعليم الجمهور الفرنسى واقعيات المسرح المصرى المعاصر ، وربما قصد به أيضا أن يوازن « العديد من المؤلفات السفسطائية ٠٠٠ التى نشرها مصريين بالفرنسية » • وكان تناول المؤلف للموضوع ــ كما يدل على ذلك اسم الكتاب ـ هو انه اعتبر مصر بلدا فى عملية ثورة ، « بكل ما تعنيه الكلمة من معنى » ــ ثورة أدت الى تغييرات عميقة • ولما كان استييه نفسه عضوا فى اليسار الفرنسى فانه عنى بأن يحلل طراز الاشتراكية التى أدخلها عبد الناصر، وبوصفه صحفيا قديرا فقد أجرى أحاديث فى هذا الموضوع مع العديد من المصريين اليساريين • وأيضا كصحفى قدير فانه على الطريقة الفرنسية التقليدية بث حيوية فى كتابته عن التنمية الطريقة والاجتماعية والثقافية بلمسات من اللون المحلى •

والنظير الانجليزى ـ من بعض الوجوه ـ لكتاب استيه كان كتاب بيتر مانسفيلد « مصر ناصر » (۱) ، ولكن مانسفيلد لم يكن على غراره مهتما بمصر الراهنة كمجتمع ثورى • فانه بالأحرى تناول المشاكل التي واجهها نظام الحكم ونجاحه أو بعبارة أدق علاجه لها • وقد وجد أن الكثير في المسرح المصرى لم يتغير منذ الثورة ، أو انه تغير فقط الى ماهو اسوأ ، ولـكنه حاول أن يرسم صورة زاهية وشفع الكثير من آرائه بالأمل في المستقبل في محاولة منه للتغلب على رأى الغرب العدائي ، ولتطبيق مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم على « الناصرية » على أن الاختبار النهائي للناصرية ، سوف يتمثل في مقدرتها على معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، وليس الحقيقة الواقعة وهي انها تستطيع أن تتحدى الدول العظمي بنجاح • ومن بين العدد الكبير للمؤلفات الاخرى الني تتناول الوجوه العامة أو الخاصة لمصر يمكن فقط أن نشير هنا الى القليل منها • فالرواج الحالي للسلاسل قد أدى الى العديد من الدراسات الجديدة عن مصر

 <sup>(</sup>۱) بیتر مانسفیله ـ (( مصر ناصر ))
 لندن ـ کتب بنجوین ـ ۱۹۹۵ د

ومثال هذه السلاسل: « الكوكب الصغير » «شعوب العالم الحديث» « آسيا وأفريقيا » •

أما فى الميادين الاكثر تخصصا ، فان السد العالى قد استرعى قدرا كبيرا من الانتباء ، فهربرت اديسون فى « الشمس والظل فى أسوان » (٣) الصادر سنة ١٩٥٨ استطاع أن بكتب من الناحية النظرية وحدها عن السد العالى المزمع انشاؤه ، ولكنه وجد فى رفض بريطانيا وأمريكا تمويله جرعة مرة من الصعب ابتلاعها ، فهذا الرفض تضييع لفرصة ذهبية للمساهمة فى عمل فنى مثير ،

أما كتاب ليتل « السد العالى فى أسوان » (1) ، فكان تسبجيلا صحفيا حيا للاحداث التى أحاطت بتمويل السد ، وللتغلب على المشاكل المادية ، وبالحملة لانقاذ آثار النوبة ، وفى نفس الوقت أبدى المؤلف عطفا على حركة التاريخ المصرى ، وقدم تأييده لاتجاه مصر لمواصلة النضال من أجل استخدام هبات النيل الى أقصى حد ،

وفى العديد من الدراسات ذات الشأن ، كان هناك الى حد ما عامل واحد يتراءى مظلما فى أى تقدير لمستقبل مصر ، وهو البيرقراطية المصرية ، والكتاب الوحيد الشامل الذى اختص بهذه المشكلة هو « البيروقراطية والمجتمع فى مصر الحديثة » (°) تأليف مورو بيرجر ، وهو محاولة رائدة لتطبيق الاساليب السكولوجية

<sup>(</sup>۱) جوردون ووترفيلد ـ ﴿ مصر ﴾ ـ لئدن ـ تيمس وهدسون ـ ١٩٦٧ ) . (۲) جورجياناج . ستيفنسـ (( مصر امس واليوم )) ( نيويورك ـ هولت ـ وراينهارت وويستون ـ ١٩٦٣ )

رويستون - ١٦١١) (٣) هربرت اديسون - (( الشهس والظل في أسوان )) - لندن - شايهان وهول - ١٩٥٩ (٤) لوم ليتل - (( السد العالى في أسوان )) - لندن - ميتوين - ١٩٦٥ . (٥) مورو بيجر - (( البيوقراطية والمجتمع في مصر - دراسة لملادارة المدنية العلية )) - مطابع جامعة برينسيتون - ١٩٥٧ .

الامريكية على دراسة وجه من وجوه الادارة العامة فى الشرق الاوسط .

أما ان هذه الاساليب قد نجحت فأمر مشكول فيه ، لان المؤلف نفسه اعترف بأن « دراسة البيروقراطية فى اطار غير غربى يكشف عن عوائق النظرية البيروقراطية الحالية ، وهى التى تطورت فى الغرب أساسا » • ومع ذلك فمن الواضح أن البيروقراطية حاسمة الاثر فى تطور مصر وفى عملية التصنيع ، والتغيير السياسي ينبغي أن يولى الادارة المدنية عناية أكبر • ولقد كان من الاهداف الهامة لدراسة بيرجو الى أى مدى تحركت الادارة المدنية فى اتجاه يلائم نوع المجتمع الذي سعى العهد الحاضر الى خلقه •

وفى سنة ١٩٥٤ كان من السابق لاوانه أن نصل الى نتائج نهائية ، ولكن عبد الناصر على الاقل تحقق عندئذ من أن يد التقاليد لم ترفع « بين يوم وليلة » • « كنا فى حاجة الى العمل ، فلم نجد الا الخنوع والتكاسل » • ( نقلا عن فلسفة الثورة ) •

وقد اتبع البروفيسور بيرجر هذه الدراسة ببحث موجز هو «حكم النخبة العسكرية والتغيير الاجتماعي » (١) وفيه تعقب تاريخ التغيير الاجتماعي في مصر الذي أدخل عليها عن طريق الاحتياجات العسكرية أو بواسطة النخبة العسكرية الحاكمة ٠

أما فى ميدان الاقتصاديات فان أعمال اثنين من الدارسين ينبغى أن توضع موضع التكريم بين العديد من الدراسات الفنية والاكثر تخصصا لاوجه الاقتصاد والتنمية فى مصر • فقد قام شارل عيسوى بثلاث محاولات لتقديم دراسة اقتصادية عن مصر (٢) ، ولكن كتابة

<sup>(</sup>۱) مورو برجر - ((حكم النخبة العسكرية والتغيير الاجتماعي - معير منذ نابليون (جامعة برنستون - مركز الدراسات الدولية - ١٩٦٠ - رسالة منسوخة ) . (۲) شارل عيسوى - (( معر : تحليل الاتمادي واجتماعي )) ، ١٩٤٧ - (( معر ق أورة : تحليل الواسط القرن : دراسسة المتعسادية )) ، ١٩٥٢ - (( معر تي ثورة : تحليل القتمادي )) ١٩٦٣ ( جميمها نشرت لحسساب الممهد الملكي للشستون الدولية بالسفورد ) .

الاخير وحده المنشور فى ١٩٦٣ ــ « مصر فى ثورة » هو الذى أمكن أن يتضمن بيانا باصلاحات الثورة ، وهى اصلاحات غيرن التركيب الاقتصادى والاجتماعى فى مصر • على نحو جوهــرى أكثر من أية مدة سابقة فى التاريخ الطويل الممتد للبلاد ) •

ولقد كان كتاب عيسوى أكثر من مجرد « تحليل اقتصادى » وهو ماوعدنا به فى الاسم الاضافى للكتاب • انه ذروة أعوام عديدة من البحث ، تضمن التطورات التاريخية بابعادها المختلفة فى شتى الميادين: الموارد البشرية ، والزراعة ، والنقل ، والاستراكية \_ وذلك بطريقة أكثر مما هو مألوف فى الدراسات الخاصة بالامم النامية • وكان تقييمه لانجازات العهد الحاضر انها كانت « ضخمة » ولكن المشاكل الاقتصادية « المخيفة » كانت باقية •

وفضلا عن هذا ، فان معدل التنمية فى مصر كان دون المعدل العالمي بقليل • وعند عيسوى أن الاشتراكية العربية كانت مجرد انموذج متطرف لطراز منتشر الى حد ما وسريع النماء فى البلاد المتخلفة ، وهو القومية الاشتراكية •

أما الدراسة الاحدث عهدا للاقتصادي فهي كتاب بانزيك اوبريان: « الثورة في النظام الاقتصادي في مصر: » من المشروعات الخاصة الى الاشتراكية من ١٩٥٦ الى ١٩٦٥ (١) ، وهو وانلم يكن دراسة شاملة كدراسة عيسوى الا أنه كتب بحيث يتابع « الثورة » في التنظيم الاقتصادي في مصر مع التركيز لاعلى انجازات الاقتصادي في نظاقه ، وانما على الاطار التشريعي الذي يعمل المشروع الاقتصادي في نظاقه ، وكان الرأى الذي اتبهى اليه المؤلف هو أن انجازات العهد الحاضر « لم تكن غير مؤثرة » ، ولكن هذا التقدم الذي تحقق العهد الحاضر « لم تكن غير مؤثرة » ، ولكن هذا التقدم الذي تحقق

<sup>(</sup>۱۱) المعهد اللكى للشئون الدولية ، اكسفورد ، ١٩٦٦ ( واحد من اعظم الدراسسات اللغية المولوق بها للسياسة الاقتصادية في مصر منذ ١٩٥٧ التي ظهرت في انجلترا هو كتاب بد. هانسين ، ج. مرزوق ، (( التنمية والسياسة الاقتصادية في ج.ع.م ( مصر ) – استرنام ١٩٦٥ – ( الناشر (

« لاينبغى أن يبالغ فيه » بما أن آثار الاصلاح لم تصل بعد الى جميع مستويات السكان •

ان التقييم التصنيفى الحقيقى الواسع للكتابات التى صدرت عن مصر لابد أن يقتصر على ظاهرتين فى الدراسات الحديثة عن الشرق الاوسط: المؤلف الجماعى والدراسة العامة • والدراسات القيمة الاقصر حجما تدخل عادة فى هذين ولكن ضيق المجال حال دون استعراضها هنا •

وثمة موضوع آخر كان لابد من استبعاده وان كان قد أدى الى مزيد من المؤلفات أكثر من أى حدث آخر حديث فى الشرق الاوسط، وهو موضوع قناة السويس ، انه حدث ذو أهمية حيوية بالنسبة الى كل من علاقات مصر بالغرب والتطور الداخلى فى مصر نفسها ، وسوف يدخل التاريخ على انه أحد الموضوعات التى تستهوى الدارسين فى جميع الازمنة \_ انه غاليبولى أخرى ،

لقد كان الحدث الوحيد الذى اقنع الغرب آخر الامر بأن مصر ١٩٥٠ لايسكن أبدا أن تكون مرة أخرى مصر ١٩٥٠ ، ومع ذلك فمنذا الذى ينكر أن أول رد فعل لكثير من الناس فى بريطانيا حيال الانذار الانجليزى الفرنسى والذى ربما كان غير ارادى ووقتيا للارتياح لان عبد الناصر سوف ينال آخر الامر مايستحق ؟ ٠٠ كان هذا هو انفجار الكراهية لمصر لانى خلفته المواقف القديمة ، والذى استحال عند فريق من الشعب البريطانى على الاقل الى شعور بأن مصر لن تكون فى النهاية هى الخاسرة ٠

## « الفهرس »

- \_ تقدیم
- \_ مقدمة \_ بقلم ب.ج. فاتبكيوتيس
  - \_ كلمة من المشتركين .
  - الجزء الاول: الاقتصاد
- ١ ــ التخطيط والتنمية الاقتصادية فى الجمهورية العربية المتحدة
   ( مصر ) من ١٩٦٠ الى ١٩٦٥ ــ بقلم يينت هانسين ٠
  - ٢ ــ الاقتصاد المصرى والثورة ــ بقلم جلال أمين •
- ٣ ــ الانتاج الزراعى فى الوضع التاريخى ــ دراسة حالة فى المــدة
   من ١٨٩٠ الى ١٩٣٩ ــ بقلم أ٠ر٠ أوين ٠
- ٤ ــ التنظيم الاقتصادى والتشريعى للزراعة المصرية منذ ١٩٥٢ .
   بقلم م٠ رياض الغنيمى
  - الجزء الثاني: التطورات السياسية
  - ه ــ النظام السياسي بقلم ماكسيم رودينسون •
- ٣ ـ السياسة المصرية الخارجية والثورة ـ بقلم مالكولم هـ كبر
  - ٧ ــ السياسة الخارجية منذ ١٩٥٢ ــ وجهة نظر مصرية
    - بقلم خالد محيى الدين ٠
    - العجزء الثالث: التطورات الثقافية
    - ۸ ــ التطورات الثقافية والفكرية فى مصر منذ ١٩٥٢٠٠
       بقلم لويس عوض ٠
      - ٩ ـ الاتجاهات الادبية في مصر منذ ١٩٥٢ ٠٠
        - بقلم دیفید کوان ۰
  - الجزء الرابع: تصنيفية للكتب (بيبليوجرافكية) .
    - ١٠ بعض وجهات النظر الغربية فى الثورة المصرية ٠٠ بقلم ديريك هو يوود ٠